يوالنحسس المشدوى التبى الخاصر للألمالي علمات لي http://kotob.has.it بنيليالعالقن

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م

#### كلمسة المؤلف

الحمد لله رب العالمين والصللة والسلام على سليد المرسلين وعاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين •

وبعد ٠٠ فهذه الرسالة التي نتشرف بتقديمها ونتقرب الى الله بعرضها ، كان من المفروض اضافتها كفصل مستقل الى كتابنا النبوة والأنبياء في ضوء القرآن » وهو مجموع محاضرات القاها المؤلف في الجامعة الاسلامية في المدينة المنسورة في ذي القعدة ١٣٨٢ هـ وقد كانت ست محاضرات حضرها واستمع اليها أبناء الجامعة وأساتذتها ونخبة من كبار العلماء وأعيان المدينة ، وتلقيت بالقبول وحسن الاصغاء وصدرت ثلاث طبعات للكتاب أولاها في الهند والثانية في القاهرة ، والثالثة في بيروت ، والطبعة الرابعة في القاهرة والخامسة في طريقها الى الصدور في دمشق في القاهرة والمواقلة الى الصدور في دمشق

وكانت طبيعة الموضوع تقتضى أن يكون البحث فى اختتام النبوة وكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتم النبيين ، هو نهاية المطاف فى هذا الكتاب ومسك الحتام ولكن المؤلف أعجلته الظروف عن الحديث فى هذا الموضوع الذى لا يقبل المربع والنظر العابر ، وكان يتحين فرصة يتفرغ فيها لهذا الموضوع الجليل وينصف له انصاف رائد للحق وباحث علمى ، وتحول مسئولياته الدعوية وأشاغاله التأليفية دون تحقيق هذه الرغبة حتى مضى على ذلك أكثر من عقد من السنين .

وقد أثار بعض المغرضين في الزمن الأخبر حولهذه العقيدة نقعا وجعلوها من القضايا التي تحتـاج الى عرض جديد واقناع مزيد

## دين يبلغ ذروة الكمال ، وأمة

#### تضطلع بأعباء خلافة النبوة:

تمت ارادة الله العليمة الحكيمة ، القادرة القاهرة ، في البلوغ بهذا الدين – الذي سهماه الاسهلام – الى حيث أرادته حكمته ورحمته ، واقتضته حاجة البشرية على اختلاف الزمان والمكان ، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة ، وأدى الأمانة ، وجاهد في الله حتى جهاده،وربي أمة تقلدت مهام النبوة ومسؤولياتها من غير نبوة ، وكلفت النهوض بالهعوة ، وصهيانة الدين من التحريف ، والوصاية على العالم ، والحسبة على البشرية في كل زمان ومكان ، وفي كل عصر ومصر ، « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، (١) .

وتحقق في علم الله ، وفي قضائه وقدره وجود خلفاء الرسل ، وأئمة الهدى ، وأطواد في العلم واليقين ، ينفون عن هذا الدين في كل زمان « تحريف الغالين • وانتحال المبطلين • وتأويل الجاهلين » وأخبر بذلك لسان النبوة ، فقال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحسق ، لا يضرهم من خسذلهم ، حتى ياتى أمر الله وهم كذلك »(٢) •

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ١١٠٠ •

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم عن ثوبان •

# اعلان انتهاء سلسلة النبوة على محمد صلى الله عليه عليه والله وسلم وانقطاعها بعده :

ولما تحقق كل ذلك في عالم التكوين والتشريع - وقد سبق به علم الله وقضاؤه - أعلن انتهاء تعليم البشر العقائد والشرائع ، وما تتوقف عليه سعادتهم في الدنيا ، ونجاتهم في الآخرة بالنبي الذي يأتيه الوحى من الله عن طريق جبريل « الروح الأمين » خاصة والملائكة عامة (١) •

وذلك معنى النبوة ، فيقول الله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ، أن أنسذروا أنه لا اله الا أنا فاتقون »(٢) ، ويقول : « وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين • على قلبك لتكون من المنذرين • بلسان عربى مبين »(٣) ، ويقول : وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء انه عليم حكيم(٤) ، ويقول : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للسلمين »(٥) ، ويقول : « وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى • وهو بالأفق وحى يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى • وهو بالأفق

<sup>(</sup>۱) يظهر من تتبع الآيات القرآنية ، والسنة الالهية فيما يعتص بالانبيا المرسلين أن جبريل هو الواسطة غالبا ، وفي عامة الاحوال بين الله تبارك وتعالى ، وبين الانبياء في وحي النبوة والشرائع ، وتدل على ذلك دلالة واضحة الآيات التي نقلناها ، ولكن أكثر المتكلمين ومن صنف في العقائد لم ينوهوا بكون جبريل هو الواسطة الغالبة في شأن النبوة والرسالة واقتصروا على ذكر الوحي .

<sup>·</sup> ١٩٥ ـ ١٩١ : ١٩٥ - ١٩٥ . (٣) الشعراء : ١٩١ ـ ١٩٥ ·

 <sup>(</sup>٤) سورة الشورى : ٥١ ، وذهب أكثر المفسرين الى أن المراد بقوله : ويرسل رسولا ، الملك .

قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين »(١) ، ويقول : « انه لقول رسول كريم · ذى قوة عند ذى العرش مكين · مطاع ثم أمين · وما صاحبكم بمجنون · ولقد رآه بالأفق المبين · وما هو على الغيب بضنين · وما هو بقول شيطان رجيم »(٢) ·

أما العلوم الوجدانية والتلقائية ، والحكم والمعارف ، وبعض الأخبار التي يلهمها بعض النفوس الزكية أو أصحاب الرياضات والمجاهدات ، والغواصون في العلوم والحقائق ، وما قد يسمعه بعض الناس من هواجس ونداءات غيبية ، فليست من النبوة في شيء ، وقد يسمعها بعض أصحاب الرياضات من غير المسلمين ، وقد استفاض ذلك ، فانكاره من المكابرة ، وليست دليلا للهداية ، فضلا عن النبوة والرسالة ، وقد صح في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لقد كان فيمن كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء » (٣) ، وأعلن بني اسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء » (٣) ، وأعلن

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري عن أبي هريرة في مناقب عبر رضي الله تعالى عنه و

قد صرح الشيخ محى الدين ابن عربى الحاتمى الطائى الاندلسى ( م ٦٣٨ هـ ) بأن الهام الاولياء وأصحاب الرياضات محصور فى العلوم والاخبار ، لا فى الأحكام والشرائسي ، وما كان من ذلك فلا يعتمد عليه ، ولا يعباً به أصلا • ( راجسيح « الفتوحات المكية » باب ٣١٠ ، ج ٣ ص •٥ وج ٢ ، باب ٢٨٣ ، ص ٨٢٨ ) •

وقال شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن تيمية (م ٧٢٨ هـ) فى كتاب النبوءات بعد ما ذكر أن الوحى يتناول وحى الانبياء وغيرهم ، كالمحمد ثين الملهمين « فهؤلاء المحدثون الملهمون المخاطبون يوحى اليهم هذا الحديث الذى هو لهم خطاب والهام ، وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين فى كل ما يقع لهم ، فأنه قسد يوسوس لهم الشيطان بأشياء لا تكون من ايحاء الرب ، بل من ايحساء الشيطان ، وإنما يحصل الفرقان بما جاءت به الانبياء ١٠٠ النج ص ٦٧) .

وقد توسع في هذا الباب محققو الصوفية ، وأثمة المعرفة والتحقيق ، ومن أراد التفصيل فعليه بكتب القوم ، خاصة رسائل الامام أحمد بن عبد الأحسد السرمندي ( م ١٠٣٤ هـ ) •

أن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم •

وذلك كله في عبارات صريحة مكشوفة ، لا يتطرق اليها شك ، ولا ترتقى اليها شبهة ، ولا يجد متسعاً للنقاش فيها ، واثارة الشكوك حولها الا من في قلبه مرض ، أو كان له غرض •

### أســـاليب القرآن وطرقه في تقرير هذه الحقيقة وغرس هذه العقيدة :

واتخذ القرآن لذلك أساليب متنوعة بليغة ، عميقة الأثر في النفس ، كبيرة الفيمة عند العقل .

منها ما يختص بصاحب الرسالة الذي ختم به الأنبياء وانتهت عليه سلسلة النبوءات ، فقال :

« ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم لنبين ، وكان الله بكل شيء عليما »(١) • وقد استخدم القرآة لغرس هذه العقيدة والفكرة لغة وتعبيرات الفها العرب الذين نزل في لغتهم القرآن ، وكلفوا فهمه ، ثم تبليغه الى العالم وهي اللغة لتي كانوا يتفاهمون بها ، ويقضون بها حاجة في نفوسهم ولم تكن في لغتهم – على سعتها وغناها – كلمة أدل على مفهوم الانتهاء والاكمال من كلمة « الحاتم » وذلت به ألسنتهم في حديثهم وشعرهم ، ولا تعرف لغتهم للخاتم والحتام والحتم معنى غير ما أراده القرآن من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء الذي لا نبى بعده »(٢) •

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٤٠ ٠

<sup>(7)</sup> راجع « لسان العرب » لابن منظور ، و « صحاح العربية » للجوهرى • و « المحكم » لابن سيدة • و « القاموس المحيط » للفيروزآبادى • وشرحسه « تاج المعروس » للزبيدى ، والمراجع اللغوية وكتب التفسير المعتمد عليها •

# صفات لا تليق الا بالنبي الخساتم :

وكذلك قد وصف القرآن صاحب الرسالة الأخيرة الذي ختم به الأنبياء بصفات تشير اشارة بليغة الى خلود رسالته ، وكونه قدوة صالحة ، وأسوة حسنة ، في كلل عصر وجيل ، وللكل طبقة من الناس ، من غير تقييد بزمان أو مكان فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيرا »(١) ، وقال : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفي لكم ذنوبكم والله غفور رحيم »(١) وقال : « يا أيها النبي انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا ومنيرا »(١) .

وليس من عادة العقلاء ، والأدباء البلغاء \_ فضلا عن العليم الخبير ، علام الغيوب \_ أن يسبغوا على ملك راحل وسلطان زائل نعوتا وألقابا لا تليق الا بمن استقر حكمه ، واستتب أمره ، وليس من عادة الحكماء الذين ينظرون في عواقب الأمور ، ويزنون الكلام وزنا دقيقا أن يبالغوا في التهنئة على مولود عرفوا أن حياته قصيرة وأنفاسه معدودة (٤) .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٢١ ٠

<sup>(</sup>۲) سورة آل عبرا**ن : ۳۱** 

٣) سورة الأحزاب : ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) لذلك أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية أن يكون اسحاق هو الذي أمر أبوه ابراهيم بذبحه ، فان ذلك يتنافى مع حكمة الله تعالى في التبشير ببقاء ذريته • وقد قال كما نقله تلميذه ابن قيم : « وكيف يسوغ أن يقال أن الذبيح اسحاق ، والله تعالى قد بشر أم اسحاق به وبابنه يعقوب ، فقال الله تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لابراهيم لما أتوه بالبشرى : « لا تخف أنا أرسلنا إلى قوم لوط ، وامرأته قائمة ، فضحكت فبشرناها باسحاق ، ومن وراء اسحاق يعقوب » فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ، ثم يأمره بذبحه » ( زاد المعاد ج ١ ص ١٦) .

#### القدوة الدائمة للأجيال البشرية كلهـــا ، وكيف أمكن ذلك ؟

ولما كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القهدوة الصالحة ، والاسوة الحسنة لطبقات الناس جميعها ، وللاجيهال البشرية على اختلاف الزمان والمكان ، اتجهت عنهاية الله الى حفظ أخباره وآثاره ، وصفاته وأخلاقه وعاداته ، وتصرفاته ، وصرف الله قلوب المسلمين الى تتبع كل ما يصدر عنه من حركة مسكون ، وأخذ ورد ، وعادة وعبادة ، وألهمهم الاعتنها به اعتناءا لا مزيد عليه ، كأن سائقا يسوقهم الى ذلك ،

وقد تجلت هذه العناية الالهيسة بكل وضوح في الحديث والسيرة ، وفي كتب الشمائل ، وفيما أثر عن الوصافين الحاذقين من أصحابه وأهل بيته ، في صفته التي لم تحفظ كتب الآداب والتاريخ والأنساب صفة أكثر منها دقة ، وأعظم منهسا استيعابا للملامح البشرية ، والدقائق الحلقية ، ولنظرة عابرة في شمائل الامام أبي عيسى الترمزي ( ٢٠٩/٢٠٩هـ ) - على سبيل المثال تكفي للايمان بأن هذا الاهتمام البليغ الحارق للعادة بتسجيل دقائق الحلق والحلق ، والعادات والعبادات ، والأقوال والأفعال وكل ما يتصل بهذه الشخصية الكريمة اتصالا يتصوره الذهن الإنساني ، وفي بسط وتفصيل ، لا نظير لهما في سير الأنبياء ، ولا في تاريخ العظماء(١) لم يكن مجرد مصادفة ، ولا وليد الاتجاء الشخصي ،

<sup>(</sup>۱) وقد عنى علماء الأمة الاسلامية بجمع التفاصيل الدقيقة عن الحياة النبوية، والتراتيب الادارية ، والحرف والصسسنائع والمتاجر والمنسساسب وأنواع العلوم والمشخصات التي كانت على عهد تأسيس المدنية الاسلامية النبوية عناية لا مثيل لها في أمم السابقين وحسب القارىء أن يقرأ كتاب « التخريج » لأبي الحسن على الخزاعي التلساني ( ٧١٠ \_ ٧٨٩ م ) وتهذيبه وتكميله للعلامة الشيخ عبد العي الكتاني الذي أسماء « التراتيب الادارية » وهو موسوعة في كل ما تهم معرفته عن عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والحياة فيه ٠

والعمل الفردى ، وكذلك من تصفح كتاب « الأدب المفرد » للامام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ( ٢٥٦/١٩٤ هـ ) الذى خصه مؤلف العظيم ، بما ورد فى الآداب الاسلمية ، ومكارم الأخلاق ، وحسن العشرة والاجتماع ، وحقوق الصحبة ، وتهذيب النفس ، وأدب الحياة ، معتمدا فى كل ذلك على ما صح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ونقل عنه ، علم علم اليقين أنها لم تكن فلتة من فلتات الدهر ، انها هو تقدير العزيز العليم ليتحقق العمل فى كل عصر وجيل ، بقوله تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة » وقوله : « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » ، ولئلا يكون لمتعلل بانقراض الآثار ، وانقطاع الأخبار عذر فى ترك الائتساء والاقتداء كما هو الشأن فى قضية الأنبياء انذين لم يبسق لبعضهم الا الاسم ، أو أخبار مبتورة لا تكفى للاقتداء والاقتفاء ،

أما الحديث النبوى فيصح أن يسمى « سجل الوقائع اليومية » وشبه مذكرات \_ اذا صح هذا التعبير \_ لمدة ثلاث وعشرين سسنة قضاها النبى صلى الله عليه وآله وسلم \_ بعد ما أكرمه الله بالنبوة \_ على ظهر الارض ، ترينا كيف كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في هذه الحياة ، كيف كان يقضى نهاره وليله ، ونعرف عنه من دقائق الأخلاق والعادات ، والميول والرغبات ، والقول والعمل ما لا نعرفه عن كثير من الشخصيات التي عاشت قريبا ، بل عن الشخصيات المعاصرة أحيانا ، وهو مجموع صور ناطقة يتعرف بها الانسان بنبيه ، ويسعد بصحبته ، ويتبرك بأنفاسه ، وكأنه حضر مجلسه ، واستمع لحسديثه ، وعاش معه ، وكان ذلك أبعث على الاقتداء ، وأبعد عن مضار الوثنية ، وعبادة التماثيل مما جرت عليه الأمم القديمة ، من تصوير أنبيائها ونحت تماثيلهم .

وحسب القارىء أن يقرأ قصة حجة الوداع في كتب الحديث،

فقد سجل الرواة فيها كل دقيقة من دقائق هذه الرحلة ،وكل حادث من حوادثها التي لا تسترعي الانتباه ، وليست لها قيمة تاريخية كبيرة ، ولا يحتفل بأمثالها في رحلات العظماء والرؤساء واللموك والأمراء ، والعلماء والنبغاء(١) .

وبفضل هذه الثروة الحديثية استطاع المؤلفون الحاذقون في مختلف العصور والبقاع أن يؤلفوا للمسلمين كتبا تكون دستورا كاملا لحياتهم ، حتى اذا أراد المسلم – مهما كانت مهنته وطبقته – ألا يخطو خطوة ولا يبت في أمر ، ولا يمارس نشاطه الا في ضوء الهدى النبوى صلى الله عليه وسلم أمكنه ذلك ، والكتب التي ألفت في هذا الموضوع كثيرة ، وفي أكثر لغات العالم الاسلامي وهي بين بسيط ووسيط ووجيز ، أحسنها « زاد المعادر (٢) في هدى خير العباد » للعسلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الملك المسلم ابن قيم الجوزية ( ١٩٦١ – ٧٥١ هـ ) أنبغ تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية ، وأحد أعلام الأمة .

ويتجلى هذا السر الالهى فى وضوح هذه السيرة وخلودها وكونها بمتناول المؤتسين والمقتدين ، اذا قارن الانسان بين هذه السيرة وبين سير الأنبياء السابقين وحياتهم ، فأكثرها توارت فى

<sup>(</sup>١) اقرأ في كتب الصحاح تفاصيل تطييب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عند الاحرام واشعاره لهديه واحتجامه وتحديد مكانه من الجسم وموضعه من الطريق وتحديد المنازل بين المدينة ومكة ولم يفت الراوى أن يقيد خروج حية ليلة مني وافلاتها من القتل وأسماء من كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مذه الرجلة بل من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها وي مذه الرجلة بل من أردفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كلها ولا قد صدرت للكتاب عدة طبعات في مصر والهند و وأمامنا طبع المطبعات المينية بمصر ١٣٢٤ صفحة بالقطع الكبير والحرف الدقيق والكتاب مكتبة في السيرة والحديث والفقه ، وقد تلقاء علماء كل عصر بالقبول و

ظلمات الجهل والإهمال ، والحوادث التاريخية الدامية ، وقد أدت رسالتها في فترة زمنية خاصة ، ومشى في ضوئها الجيل الذي كلف اتباعهم ، ثم لم تبق حاجة الى الاحتفاظ بها ، والى أن نتوارثها الأجيال ، ويكفينا أن نستعرض حياة سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، فكان آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وتنتسب اليه أمة عرف شغفها بانعالم والتأليف ، وافراطها في حب نبيها ، واطراؤها له اطراءا بلغ حد التأليه والتقديس ، ولكنها لم تستطع أن تعرض على العالم الا نتفا من أخباره وأقواله التي لا تكون هيكلا من حياة بشرية كاملة ، يقلده الانسان في حياته الفردية ، أو يسير في ضوئه مجتمع فاضل ، وقد كان الاعتقاد السائد في العالم المسيحي قبال أيام أن « المهد الجديد ، يتضمن أخبار السنوات الثلاث الأخيرة من سيرة المسيح وأخباره ، فانتهي تحقيق الباحثين وأصحاب الاختصاص في الموضوع في الزمن الأخير الى أنها لا تتجاوز أخبار خمسين يوما من حياته ، لا أكثر ولا أقل(١) •

أما الأنبياء الآخرون ، وعظماء الملل والديانات السابقة ، قيصح القول بأن أخبارهم وصور حياتهم مطمورة في ركام الماضي ، وهنالك حلقات رئيسية لا يكمل بغيرها التاريخ ، ولا يتسنى بدونها الاقتداء والتقليد ، مفقودة لا يمكن البحث عنها ، والاهتداء اليها في هذا العصر المتأخر(٢) ، وهذا عين ما تقتضيه الحكمة الالهيسة

<sup>(</sup>۱) يقول القس الفاضل الدكتور شارلس اندرسن اسكات في مقسال له في دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرابعة عشرة ج ۱۳ ، ص ۱۷۱۰ « ينبغي أن يتناذل الانسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح ، بكل صراحة ، فانه لا وجسود للمادة والمعلومات التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ، والأيام التي توجد عنهسا يعض المعلومات لا يزيد عددها على خمسين يوما .

<sup>(</sup>٢) اقرأ للتفصيل الكتاب القيم « الرسالة المحمدية » للعلامة السيد سليمان الندوى المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة •

ومنطق الأشياء ، فالمثل الانسانية لها أعمار طبيعية ، وحيوية محدودة ، فاذا انتهت لم تكن مصلحة في تناقنها ، أما ما كانت الحاجة اليه قائمة دائمة فبقى على اختلاف الزمان والمكان ، واستمر وانتشر ، وأورق وأثمر •

#### صلة الأمة الوثيقة الدائمة بمحمد صلى الله الله عليه وآله وسلم ، وما يتصل به :

ومن قرأ ما ورد من الآداب والأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الأحزاب ، وفي سورة الحجرات ، وفي سورة التحريم ، وفي سورة المجادلة ، وما ورد من تكريم الله تعـــالى له ونعمه عليه ، في سورة الفتح ، وسورة الضحي ، والانشراح ،عرف بدلالة العقل وسلامة الذوق أنها نعوت نبي قد بعث الأجيال كلها ، وللعصور كلها ، وأن شمس رسالته لا تقبل الكسوف وأن نجمه لا يقبل الأفول ، ولا شك أن بعثة نبى ولو لم يأت بشريعة جديدة ، تتنافى مع الحكمة الالهية في هذا الثناء العاطر ، والوصف البالغ لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وربط الأمة ربطا وثيقا دائماً بهذا النبي الكريم ، وتعاليمه وأسوته ، وأصحابه وأهل بيته ، والأرض التي ولد فيها ونشأ ، ودعا فيها الناس الى الله وشـــعاثر الله فيها ، ولا شك أن النبي الذي يبعث بعده ، أو يدعى النبوة ، يحول بين الأمة ونبيها الأول أراد ذلك أو لم يرد ، ويضعف صلتها به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) شعر بذلك أو لم يشعر ، وتلك طبيعــــة الأشياء ، وحاصة الفطرة البشرية ، وقد أثرت عقيدة الامامة عند الشبيعة الامامية في صلة هذه الطائفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فتحول تيار الحب والعاطفة ، والحماس والاندفاع الى الأثمة الاثنى عشر ــ رحمهم الله تعالى ــ وتجلى ذلك في مجال التأليف والتصنيف والأدب والشعر ، وشد الرحال الى المشاهد والهيام بها ، وأصبح الولاء للائمة ، والحب لعلى بن أبي طالب ، وابنه الحسين – رضي الله

تعالى عنهما – هو شعار هذه الطائفة ودثارها ، قد ملا كل فراغ فى العقيدة والعاطفة والحماس ، فما ظن العاقل بنبى يبعث فى هذه الأمة أو غيرها ، فى عصر من العصور ، ألا ينافس السولاء له ، والانضواء الى رايته ، حب الأمة لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ، وكل ما يتصل به ويعزى اليه من تعاليم ، وسنن وهدى ، وأصحاب ولغة وآداب ، وتاريخ وحضارة ، انه ناموس من نواميس الفطرة التى لا تتغير ،

وذلك عكس ما فهم من الدين بالضرورة ، ودل عليه القرآن ونطقت به السنة المتواترة ، فقد جاء في الحديث الصحيح ، « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس أجمعين »(١) ويقول القرآن : « النبي أولى بالمؤمنيين من أنفسيهم وأزواجه أمهاتهم »(٢) .

#### وصف القرآن للرسالة المحهدية ومسا يقستفي ذلسك:

ومن هذه الأساليب القرآنية ، ما جياء في وصف الرسالة التي حملها الرسول صلى الله عليه وسلم الى الخيلق أجمعين ، والشريعة التي جاء بها ، فهو من أكبر الأساليب والدواعي لهيذا الاعلان الصارخ ، المبرر بل الموجب لانتهاء سلسيلة النبوءات والرسالات السماوية على محمد صلى الله عليه وسلم ، فصرح القرآن بلسان عربي مبين ، لا غموض فيه ولا لغز ، بأن هذا الدين قد بلغ طوره الأخير من الكمال ، والوفاء بحاجات البشر ، والصلاحية للبقاء

 <sup>(</sup>١) رواه الشيخان والنسائى ٠ وقى بعض الروايات « من نفسه » ٠ (الطبرانى
قى معجميه الكبير والأوسط ) ٠

۲) سورة الأحراب : ٦ .

والاستمرار ، فقال : « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ، ورضيت لكم الاسلام دينا »(١) •

وقد نزلت هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع سنة عشر للهجرة ، ولم ينزل بعدها \_ كما تقـول أكثر الآثار \_ حلال ولا حرام ، ولم يعش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا اليوم الا احدى وثمانين ليلة ، وقد فهم كبار الصحابة الذين كانوا من أعرف الناس بأسرار هذا الدين ، ومقاصد التشريع ، وأقرب الناس الى صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ، وأعظم الناس حباله ، وحرصا على بقائه ، كان في مقدمتهم أبو بكر وعمر ، دنو ما كانوا يحذرونه من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحوقه بالرفيق يعذرونه من مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولحوقه بالرفيق عباده ، فقد بلغ رسالة الله ، وكمل الدين ، وتمت نعمة الله على عباده ، فمنهم من بكي ، ومنهم من تنبأ بدنو هذه الساعة (٢) ، وفهم علماء اليهود الأذكياء الذين كانوا من أعرف الناس بالعلم القديم ، وتاريخ الديانات ، أنها كرامة خص بها المسلمون ، ومفخرة لهذا الدين ، لا يشاركه فيها دين آخر ، ورأوا أن اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية جدير بأن يخلد ، ويحتفل به على مر العصور ، ويبدى فيه المسلمون سرورهم وامتنانهم (٣) .

وهكذا فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو الذي نزلت عليه هذه الآية ، فقال في خطبته يوم حجة الوداع ، ينصت اليها أكثر من مائة ألف انسان ويحفظونها « أيها الناس ! انه لا نبى بعدى ، ولا أمة بعدكم ، ألا فاعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ،

<sup>(</sup>١) المنائدة : ٣ ٠

<sup>(</sup>٢) راجع كتب الحديث والسيرة وكتب التفسير ٠

 <sup>(</sup>٣) راجع صحيح البخارى: كتاب التفسير • والصحيح لمسلم وجامع التزمدى
وسين النسائي ومسند أحمد • وراجع تفسير ابن كثير •

وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، وأطيعوا ولاة أمركم ، تدخلوا جنة ربكم »(١) •

وكذلك صرح القرآن بأن هذا الدين قد قدر له البقاء ، والغلبة والانتشار ، وأنه سيبلغ ذروة المجد والعز ، وتعلو كلمته ، ويمتد ضوؤه ، ويتبين صدقه ، فقال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، وكفي بالله شهميدا »(٢) • وقال : « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون »(٣) ، وقال : « يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ، والله متم نوره ولو كره الكافرون »(٤) ، وكل هذه الكفالات ، والضمانات ، والنبوءات ، والاعلانات تدل بدلالة النص واشارته على أن هذا الدين هو رسالة الله الأخيرة ، وحاجة ألبشرية كلها ، على اختلاف العصور والأمصار ، وأن الله هو بالخ أمره فيه ، كره الناس ذلك أو أحبوه ، وسالمه الحساد والمعارضون أو حاربوه ، وكل ما كان ذلك شأنه ، ووردت فيه هذه الأخبار ولا من خلفه ، لا يقبل العقل السليم أن يقبل النسخ والتغيير ، أو يحتاج الى نبي جديد ، ورسول مبعوث .

#### عموم الرسالة الحمدية للأمم والشسعوب والطبقات ، واستغناؤها عن تطوير وتعديل :

وكانت الديانات السابقة ، والرسالات القديمة ، بعضها

 <sup>(</sup>۱) آخرجه ابن جریر فی « تهذیب الآثار » وأخرجه ابن عساکر •
( « کنز المال » ج ٥ ص ٢٩٥ طبعة حلب ) •

<sup>(</sup>٢) سنورة الفتح : ٨ ٠

<sup>(</sup>٣) سبورة الصف : ٩ ، وسبورة التوبة : ٣٣ •

 <sup>(</sup>٤) سورة الصف : ٨ ٠

محدودة في شعب ، أو مختصة باقليم ، أو خاصة بفترة زمنية ، قصيرة أو طويلة (١) ، ولم تكن الديانة اليهودية في زمن من الأزمان دعوة عامة للخلق ، ولم يكلف اليهود – في ضوء من نصوص كتبهم المقدسة – تبليغ الرسالة الى الأمم جميعا ، بل وردت نصوص تمنع عن ذلك ، وتحصر نشاطهم الدعوى في نطاقهم العنصري المحدود (٢) ، وكان من الطبيعي والمعقول جدا أن يميزوا دائما بين بني اسرائيل وبين الشعوب والقبائل الأخرى ، وأن يضعوا المخير والشر ، والبر والاثم ، مقاييس مختلفة ، تختلف باختلاف السلالات والشعوب ،

تقول السيدة الفاضلة المهتدية مريم جميلة Margaret Mareus اليهودية سابقا ، في كتابها « الاسلام ازاء أهل الكتاب ماضيا وحاضرا » باللغة الانجليزية : « ليس أن اليهود لا يبلغون دينهم الى غيرهم عمليا ، بل انهم لا يرحبون بالدخول في ديانتهم ، ولا أعرف الا مثالين في تاريخهم الطويل حين دخل غير اليهود في اليهودية في عدد كبير ، كان ذلك مرة في اليمن ، في زمن سبق البعثة المحمدية ببضعة قرون ، ومرة ثانية لما اعتنق عدد من غير اليهود الديانة اليهودية في مملكة خزار التاتارية الأصلى ، التي عاشت مدة قصيرة في روسيا » (٣) ،

ويدل على ذلك دلالة واضحة الأسلوب الذي ألف فيه « العهد

<sup>(</sup>۱) وقد وردت فی « العهد القدیم » نصوص وتصریحات بأن رسالات أنبیاء بنی اسرائیل کانت مؤقتة ومختصة بزمان خاص ، اقرأ علی سبیل المثال (۱۸ : ۱۰) و ( ۱۸ : ۱۸ ) و سبیل المثال (۱۸ : ۱۸ ) من سبیل التثنیة فی التوراة ونبوة اشد عیا الاصحاح ۶۰ وسائر أسفار بنی اسرائیسل والزبور والاناجیل مملوءة بمثل هذه النصوص •

<sup>(</sup>۲) راجع كتاب الخروج باب ٣ وكتاب الأستثناء باب ٢٠ على (۲) (Slam versus ahlalkitab Past and Present (22-23)

القديم ، الموجود في أيدينا اليوم ، والروح التي تسيطر على كل سطر منه ، فيشعر القارىء لهذا الكتاب بأنه يطالع ملحمة اليهودي، أو كتاب مناقب اليهود ، أو كتاب الأنساب الخاص بهم ، ولا يجد فيه من تعليمات خلقية وروحية ، ومن حث على مكارم الأخلاق العامة والمساواة بين البشر ، والاعتراف بكرامة الانسان ، وحث يُعلِّمُنكِي الزهد ، وتهذيب النفس ، وايثار الآخرة على الدنيا ، واللهج؛ بِللَّاكِر ويرقق القلب ، ويشعره بكرامته ومسئوليته اذا كان ينتمي إلى سلالة غير اسرائيلية ، فالكتاب بقصصه وأخباره وأحكامه ، يدور حول اليهود الذين يعتبرهم دينهم وكتابهم « شعب الله المختار » •

وكذلك كانت دعوة سيدنا المسيح خاصة لبني اسرائيل. وقد صرح بأنه لم يبعث الا ليرعى خراف بنى اسرائيل الضالِة (١) واقتصرت رسالته على قراهم وأرضهم ، والمنسوبين اليهم ، ولما اللهج تظره الى من لم يتصل ببنى اسرائيل بنسب أو بقرابة فاستعطف عليه ، قسال : اني لست ذلك الرجسل الذي يعطى خبر الأولاد il 4 1 » (0 للكلات »(۲) •

أما أمر الديانات الشرقية الآسيوية ، كالبرهمية الهندية وما شاكلها فأمرها أدهى وأمر ، وكانت تعتبر في غالب الأحيان غير الآربين وغير البراهمة أنجاسا مناكيد ، وتسماوي بينهم ويسن الدواب ، وتعاملهم أحيانا معاملة الكلاب(٣) أو البراعمة

عن نسل ،

<sup>(</sup>۱) راجع انجيل متى باب ١٥ آية ٢ وباب ١٠ آية ٦ و٧ ·

<sup>(</sup>۲) متى باب ١٥ آية ٢٦ ٠

<sup>(</sup>٣) اقرأ للتفصيل كتاب المؤلف « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » الباب وأمتنازات اطبقسة الاول: الفصل الاول عنوان نظام الطبقات الجائر ص ٥٨ : آب (۲)

البراهمة ص ٥٩ والمنبوذون الأشقياء ص ٦٠٠٠ (٥) سورة

فكانت حكمة الله ورحمته بعباده تقتضيان بعثة نبى جديد، يحمل تعاليم جديدة ، وتعديلات فى الشرائع والأحكام ، اقتضاعا تغير الزمان والمكان ، والأحوال والظروف ، واقتضاها بعض الحوادث ، فتتناول التسهيل أحيانا وتحليل ما حرمه المتدينون الغلاة ، أو تحريم ما أحله المتوسعون المتنعمون ، أو السلطين المترفون ، فيقول سيدنا عيسى بن مريم « ومصدقا لما بين يدى من التوراة ، ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون »(١) •

وقد أعلن القرآن انتهاء هذين الموجبين لنبوة جديدة ، أما ما يتصل بعموم الرسالة المحمدية للأمم والشعوب ، وطبقات الناس جميعا ، فقال : « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ، الذى له ملك السموات والأرض ، لا اله الا هو ، يحيى ويميت »(٢) وقال : « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون »(٣) • وقال : «وما أرسلناك الا رحمة للعالمين»(٤) وقال : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ، نوال الفرقان على عبده ليكون للعالمين ، نوال ان هو الا ذكر للعالمين »(٦) •

فالدين الاسلامي حق مشاع ، وثروة مشتركة لجميع الأمم والشعوب ، والعناصر والأجناس ، والأسر والبيوتات ، والبلاد والأوطان ، ليس فيه احتكار مثل احتكار بنى لاوى من اليهود ، أو البراهمة من الهنود ، لا يتميز فيه شعب عن شعب ، ولا نسل عن نسل ، وليس الاعتماد فيه على العرق والدم ، بل الاعتماد فيه على الحرص والشوق ، وحسن التلقى ، وزيادة التقدير ، والتفوق

<sup>(</sup>١) النساء : ٥٠ ٠

 <sup>(</sup>۲) الأعراف : ۱۰۸ .
(٤) سورة الانبياء : ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) سبأ : ٢٨

<sup>(</sup>٦) سورة ص : ۸۷ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان : ١

فى الجهاد والاجتهاد ، والدين والتقوى ، وقد قال الله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا • ان أكرمكم عند الله أتقاكم • ان الله عليم خبير »(١) • وأعلن النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة : « الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب ، لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى(٢) » • وروى الامام أحمد بن حنبل(٣) بسنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لو كان العالم بالثريا لتناوله أناس من أبناء فارس »(٤) •

وأما ما يتصل بالحاجة الى التغيير والتسهيل ، فصرح بأن هذه الشريعة قد جاءت سهلة سمحة ، توافق الفطرة المستقيمة والعقول السليمة ، في كـل زمـان ، فقال : « يريد الله بكم اليسر ، ولا يريد بكم العسر »(٥) ، وقال : « ما جعـل عليكم في الدين من حرج »(٦) .

ان التشريعات المجحفة ، والقيود المرهقة - من تحريم ما أحل الله ، وتضييق ما وسع الله فيه - التى أخذت بها الأمم السابقة نفسها ، والتزمت ما لم يلزمها الله به ، كانت كدرت عليها صفو الحياة ، وعقدت الدين ، وجعلته عبئا ثقيلا لا يطاق حمله ، وجاءت النبوة الأخيرة ، والشريعة السمحة الحنيفية ، فأزالت هذه القيود

<sup>(</sup>١) الحجرات : ١٣٠

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وغيره •

<sup>(</sup>٣) مسئد الامام أحمد بن حنبل ج ٢ ص ٩٦٠.

<sup>(2)</sup> قد بسط شيخ الاسلام الحافظ ابن تيمية في كتابه النفيس « الجسواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » دلائل عموم البعثة المجمدية من القرآن والحسديث والآثار والأخبار ( الجزء الأول ص ١٦٦ - ١٤٠ وص ١٦١ - ١٦٦ ) فليراجع •

<sup>(</sup>۵) البقرة : ۱۸۰ • (٦) الحج : ۷۸ •

والأغلال التي كانت من اختراع العباد الغلاة ، والمشرعين القساة ، وأعادت الأمور الى نصــابها ، يقول القرآن في وصف هذا النبي الذي ختم الله به الأنبياء ، وأرســله الى الناس كافة بشـيرا ونذيرا .

وذكر أن كبار العقسلاء والمشرعين لو حاولوا مراعاة الحاجة البشرية ، والأحوال المختلفة ، لم يبلغوا حيث بلغ علم الله المحكم ، فقال في آيات المواريث : « آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ، فريضة من الله ، ان الله كان عليما حكيما »(٢) • ويقول في سياق آيات الزواج وما للزوجين من حقوق وفرائض : « يريد الله ليبين لكم ، ويهديكم سنن الذين من قبلكم ، ويتوب عليكم ، والله عليم • والله يريد أن يتوب عليكم ، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما • يريد الله أن يخفف عنكم ، وخلق الانسان ضعيفا »(٣) •

# الصحف السماوية السابقة والقرآن في مسيزان العسلم والتساريخ:

وما زالت الصحف السماوية السابقة للقرآن عرضة للتحريف والتبديل ، والضياع والتلف ، فأن الله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظها وبقائها ، بل أسند ذلك الى علمائها وحملتها ، ولم تحتج اليها البشرية ، أو الأمم التي خوطبت بها ، الا لفترة من الزمان ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٥٧ قيري (٢) النساء: ١١٠ و

<sup>·</sup> ۲۸ \_ ۲۷ \_ ۲۲ : ۲۸ (۳)

فقال: « انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله ، وكانوا عليه شهداء »(١) .

وقد ثبت ذلك تاريخيا وتواتر وأقرت به الأمم والطوائف ، التي نزلت فيها هذه الصحف ·

وقد استهدفت صحف العهد القديم للتلف والاحراق والابادة، بصــورة واضــحة ، وباتفـاق المؤرخين اليهود ثلاث مرات في التاريخ ٠

المرة الأولى حين زحف بختنصر (Nabuchodonosor) المرة الأولى حين زحف بختنصر (٥٠٥ – ٥٦٠ ق٠ م٠) ملك بابل على اليهود سنة ٥٨٦ ق٠ م٠ وأشعل النيران في بيت المقدس الذي حفظ فيه النبي سليمان عليه السلام ألواح التوراة ، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون ، وأخذ من سلم من القتل من اليهود أسيرا الى بابل حيث مكثوا فيه خمسين سنة ، وقد أعاد «عارا» الصحف الحمس الأولى التي تسمى « تورة » بحفظه ، وقيد الحوادث في أسلوب تاريخي ، ثم ضم اليهل نحميا السلسلة الثانية من الكتب ، مضيفا اليها زبور داؤد •

والمرة الثانية حين كر انطيوخوس (Antiochus) الرابع الملقب أبيقانس ، ملك أنطاكية اليوناني على بيت المقدس (سنة ١٦٨ ق. م. ) وأحرق الصحف المقدسة ، ومنع من تلاوة التوراة ، وممارسة الشعائر اليهودية رسميا ، ونشط يهودا المكابى فى جمع الصحف المقدسة وترتيبها ، وضم اليها السلسلة الثالثة من صحفة « العهد القديم » •

والمرة الثالثة حين هجم تيطس (Titus) الامبراطور الروماني ( ٤٠ ــ ٨١ ) على بيت المقدس في ٧ من سبتمبر سنة ٧٠ م ، وُدمرِهِ

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٤ •

مما فيه من هيكل سليمان وحوله الى أنقاض وخرائب ، واستولى على الصحف المقدسة ، ونقلها الى بلاطه فى روما تذكارا للفتح ، وأجلى اليهود عن القدس ، واستعمر غيرهم حول المدينة(١) .

ومقاييس حفظ الصحف المنسوبة الى الأنبياء المستفادة من الرحى ، وبقائها على أصالتها ، ونصوصها ، ووجهة نظر أصحابها اليها ، تختلف عن مقاييس المسلمين ، وعقيدتهم عن الكتاب المنزل من الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم ، اختسلافا كبيرا ، فلا يمنع دخول بعض زيادات وتعديلات في هذه الكتب عن اضافتها الى الوحى ، وتسميتها بالصحف السماوية عند اليهود، وقد لا يتحرجون من اضافة تأليفها الى الأنبياء ، فقد جاء في مختصر دائرة المعارف اليهودية ما يلى :

« أن الأخبار اليهودية وأن كانت تلح على أن صحف العهد القديم من تأليف « الأبطال » ، أو الشخصيات التى تتحدث عنها هذه الصحف ، وذلك لا يبعد عن الصواب ، ولكنهم لا يتحرجون في الاقرار بأن بعض هذه الصحف تناولها التعديل والزيادة في العهود المتأخرة » (٢) .

وجاء في دائرة المعارف اليهودية ما معناه :

« أن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس ( العهد القديم ) كما تقول الأخبار اليهودية القديمة ، من تأليف النبى موسى ، وعا باستثناء ثمانى آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى ، وعا زال الربيون يعنون بتناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف ،

London p. 93.

<sup>(</sup>١) راجع كتب تاريخ الصحف المقدسة • وراجع دائرة المعارف اليهودية • وقد وردت اشارات الى هذه الحوادث في صحيفة نحميا مكابين وغيرها • Vellentin's one volume Jewish Encyclopaedia

وما زالوا يصلحونها بحكمتهم ولباقتهم »(١) ·

وتزيد هذه الموسوعة الكبيرة: « ان اسفينوزا (Spinoza) يقول: « ان الكتب الحمسة الأولى من العهد القديم ليست من تأليف موسى ، بل هي من تأليف عزراء(٢) ، وان آخر ما وصل اليه البحث العلمي ، هو أن هله الكتب ( الحمسة الأولى ) ترجله الى ثمانية وعشرين ( ٢٨ ) مصدرا استقيت واستفيدت منها هذه الكتب »(٣) .

أما صحف الديانات الأخرى التى تعتبر أعرق فى القدم ، وفيها صحف الهند العتيقة التى تدين بها الشعوب الهندية الآية وتعتقد أنها نزلت من السماء ، وأنها من كلام فاطر الكون ووحيه ، فقد أحاطت بها هالات من الظلام والغموض ، والجهل والأساطير ، وجهلت العهود التى نزلت وفيها والأشخاص الذين خوطبوا بها ، ودخل فى صلبها الشىء الكتير من الزيادات ، والتفسيرات واندرست اللغات واللهجات التى نزلت بها ، حتى أصبح الحيرم واندرست اللغات واللهجات التى نزلت بها ، حتى أصبح الحيرم بتحديد عهدها ، والوصول الى حقيقتها ، ومقاصدها ، والتمييز بين أصولها وشروحها ، شبه المستحيل ، يقول أحد كبار العلماء المختصين فى تاريخ هذه الصحف ، وهو الموسيو A. Parth عضو المجمع الآسيوى الملكي فى باريس (The Société-Asiatique of Paris)

Jewish Encyclopaedia V. 9 p. 589.

<sup>(</sup>٢) ص ٩٥٠ ملتقط من تفسير مولانا عبد الماجد الدريابادي بالانجليزية ٠

<sup>(</sup>٣) تفس المصدر ص ٥٩٠٠٠

« ان هذه الصحف لا تدعى أنها من الله ، ولا تحاول أن تخفى - بطريقة صناعية - عمرها ، لقد دخل الشىء الكتير من الزيادات والتحريفات فى صلب هنده الكتب وصميمها ، وقد كان الدافع الى ذلك الاخلاص وحسن النية(١) ولكن رغم ذلك من الصعب تحديد عمرها ، أو تقديره على الأقل ، ان أجزاء « برهمنا » (Brahmana) التى كتبت فى آخر ما كتب ، لا تتقدم بداية عهدنا الا خمسمائة سنة ، أما بقية ما اشتملت عليه « ويدا » فهى موغلة فى قدم يصعب معه الجزم بشىء ، أما ما كان أعرق منه فى القسدم فمن المستحيل ابداء الرأى فيه »(٢) .

أما « أوستا » صحيفة المجوس الفرس ، فلا يختلف شأنها عن شأن « ويدا » ، ولعل نصيبها من البحث العلمي ، والقيمة التاريخية أقل ، والشبهات حولها أقوى ، يقول (Robert H. Pfeiffer) رئيس فرع اللغات السامية في جامعة هارورد ، في دائرة معارف الديانات ، وهو يتحدث عن « أوستا » ;

« ان أصل « أوستا » كما تقول الحكايات كان جامعا للعلوم » وقد أباد معظمه الاسكندر ، وقد ألف كتاب في القرن الثالث المسيحي مما تبقى من الكتاب كان يحتوى على ٢١ جزءا تسمى (Nask)ولم يبق من ها خزء يتصل بالعبادات من هذا الكتاب الى الهند بعد القرن التاسع المسيحي ، وهو يتألف من خمسة أجزاء

<sup>(</sup>۱) لعله يعنى أن الذين فعلوا ذلك كان غرضهم أن يقبل عليها الناس قراءة ومطالعة وأن يطبقوا بينها وبين روح العصر وثقافته ، وهذا نفس ما وقع مع العهد القديم والجديد ، وقد جنى ذلك على هذه الصحف جناية كبيرة ، فقد ثبت بطلان القديم والجديد ، فقد ثبت بطلان القديم والشائعات علميا ، ففقدت « الكتب المقدسة ، قيمتها ومكانتها . The Religions of India. Delhi 1969 p. 4-5.

(Vendid) (Vespered) (Gatha) بما فيها (Yasna) : تسمى (Yasna) با فيها (۱) (Khorda Avasta)

أما القرآن الكريم الذى كان آخر الكتب المنسزلة من الله ، ومصدقا لها ، ومهيمنا عليها ، وعليه الاعتماد في هداية البشر ، وربط الخلق بالخالق ، والدعوة الى الله بعد البعثة المحمسدية الى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فشأنه يختلف عن شان جميع الكتب السماوية كل الاختلاف ، فقد تكفل الله بحفظه وسلامته من كل تحريف وتبديل ، وزيادة ونقص ، فقال : « وانه لكتساب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد »(٢) وكذلك تكفل الله بسلامته من مسمخ وعبث ، ومحو من الذاكرة ، وارتفاع عن صدور الناس ، أو تعرض لنكبة ، وانا الذكر وانا له لمافظون »(٢) وهي الكفالة بحفظه ، « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لمافظون »(٢) وهي الكفالة بحفظه ، وبقائه ، وانتشاره وازدهاره وبقائه ، متلوا ومدروسا ومفهوما ، وغير مهجور قد انقطع العمل به بتاتا ، أو تنوسي ، فكل هذا ... من معان ولوازم وآفاق ... مما تنظوي عليه كلمة « الحفظ » العربية

ولما قضى الله ببقاء هذا الكتاب على أصالته ونقائه ، وبنصه وفصه، كما نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ، سخر الله لهاذا الغرض النفوس البشرية ، والدواعى الطبعية ، والأسباب الخارجية ، والحوادث الكونية ، فكان لا يتحرك به لسان النبوة ، ولا يدخل في الأذن الا ويتهالك المسلمون على تلقفه وحفظه،

<sup>(</sup>١) دائرة معارف الديانات طبع نيويورك ١٩٤٥ م ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) حم السجدة : ٤١ ـ ٢٤ •

<sup>(</sup>٣) الحجر : ٩ -

وتلاوته وتدارسه ، بدافع من الحب الذي جبلتعليــــه القــــلوب ، ولاعجازه وبلاغته ، ورنينـــه ، وحـــلاوة جرسه ، ثم بما وردت في فضل حفظته وحملته من الآيات الكثيرة ، والأحاديث المستفيضة المتواترة(١) ، وقد قرنت حياة المسلمين به صلاة وتعبدا ، وأحكاما ومدنية واجتماعاً ، وعلما وأدباً ، فبلغ تعلق قلوب المسلمين به الى حد الغرام والهيام ، وكثر عدد حفاظه فيهم من أقدم العصور ، فقد استشهد في وقعة بئر معونة التي كانت سنة ثلاث للهجرة سبعون رجلا من المسلمين يقال لهم القراء(٢) ، وهكذا لم يزل عدد الحفاظ يتزايد بتزايد عدد المسلمين ، وكثرة الدواعي الى الحفظ وتنوعها ، حتى وصل الى حد يقضي منه العجب ، في مدينة صغيرة ، وفي كل مجتمع اسلامي ، ويتناقله السلمون صدرا من صدر ، ولسانا من لسان ، ويبلغ منهم الاتقان لحفظه ، والدقة في صحته ، والبراعة في استحضاره ، والتنافس فيه ، والشغف بقراءته والتعبد به الي حد لا يصدقه من غير المسلمين الا من عاشر المسلمين وعاش معهم، وعرف عوائدهم ، وكان عدد هؤلاء الحفاظ يفوق الاحصاء في كل زمان ، فضلا عن هذا الزمان الذي لا يقل عددهم عن ملايين •

وقد ألهم الله خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق ، والقائمين بأمر المسلمين حين استحر القتل يوم اليمامة بالقراء ، فخشوا أن يكون في استشهاد القراء في المواطن الأخرى ضرر على بقاء القرآن ، ان كان جل الاعتماد على الحفظ ، وقد بدا ذلك لعمر الذي كان يسبق زملاءه الصحابة في التعرف لحاجات المسلمين ومصالحهم ، وكان يتوارد خاطره بمقاصد التشريع ، فاقترح على

<sup>(</sup>١) راجع على سبيل المثال: رسالة « فضائل القرآن » للعلامة المحدث الشيخ محمد ذكريا بن يحيى الكاندهلوى • تعريب الاستاذ واضح رشيد الندوى •

<sup>(</sup>۲) واجع البداية والنهاية ج ٤ ، ص ٧١ · وحديث بئر معونة حديث مشهور رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن ·

أبى بكر وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وخليفة المسلمين ، جمع القرآن وكتابته ، وكان مفرقا في الرقاع والعسب. واللخاف(١) ، وصدور الرجال ، وشرح الله صدر أبي بكر لهــذا الأمر ، وكلف زيد بن ثابت لاختصاصه بهذا الشأن ، فقام بذلك خير قيام ، معتمدا على المحفوظ في صدور القراء ، والمكتوب لــدي الكتبة ، وبقيت تلك الصحف محفوظة يرجع اليها ، ويعتمد عليها ، حتى آل الأمر الى عثمان بن عفان الخليفـــة الثالث ، وقد اتسعت الفتوحات الاسلامية ، وتفرق القراء في الأمصار ، وأخذ أهل كل مصر عمن وفد اليهم قراءته ، وخشى على المسلمين الاختسلاف والاضطراب في وجوه القراءة ، واللحن بدخول العجم في الاسلام في عدد كبير ، وخاف عقلاء الصحابة أن ينشب عنب التحريف والتبديل ، فأمر عثمان رضى الله تعالى عنه بنسخ الصحف الأولى ، التي نسخت في عهد أبي بكر في المصاحف ، وكتبت على القراءات. المتواترة ، وبعث عثمان الى كل أفق بنسخة من الصاحف واحتبس المصاحف هي التي تمسك بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وعليه درجت أجيالهم ، وبها ذلت ألسنتهم ، وحفظ وا القرآن ، وعبدوا الله به ، وعليه الاعتماد في العالم الاسلامي كله من أقصام الى أقصاء ، ومن السنة الخامسة والعشرين التي كان فيها هذا الجمع الأخير الى يوم الناس هذا ، لا يشل عنه شاذ ، ولا يوجد عنه اختلاف

<sup>(</sup>۱) العسب جمع عسيب أى جريدة من النخل وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص واللخاف جمع لخفة : حجارة بيض دقاق و

<sup>(</sup>٢) اقرأ تاريخ جمع القرآن وكتابته في الكتب التي المقلفة في هذا الموضوع قديما وحديثا • واقرأ خلاصتها في كتاب « مبساحت في علوم القرآن » الصديقنا الفاضل الاستاذ مناع القطان • واقرأ الكتاب الممتع المفيد « النبأ العظيم » لمؤلف المفاضل العلامة الدكتور محمد عبد الله دراز •

بعد ما كانت قضية مسلمة بديهية ، وقد كان المؤلف يشيع بمسئوليته في هذا المجال العلمي ويشعر برغبة قوية في الاسهام في هذا الموضوع مع كثرة ما كتب فيه في أوائل هذا القرن ومنتصفه •

وقد كان من الممكن أن يتأجل ذلك لوقت آخر ولسكن القضية دخلت في الزمن الأخير في المرحلة الحاسمة التي لا تحتمل تأجيلا ، وأصدرت أكبر مملكة اسلامية حكمها في هسده القضية(١) ذات الصلة العميقة الوثيقة بمصير الاسلام والمسلمين ، ومستقبل هذا الدين ، وان كانت القضية قد انتهت على الصعيد الحكومي والاداري فانها في حاجة الى أن تنتهي على الصعيد العلمي والفكري ، وليس هسنا البحث الذي يراه القاريء الا محاولة لتحقيق هذا الغرض ومساهمة من جندي صغير في جهاد كبير ،

وننشر هذا الفصل مفردا لتعم الفائدة ، ونسأل الله أن ينفع به الاسسلام والمسلمين ويزيدهم ايمانا الى ايمان ويقين الى يقين ويداوى بها القلوب المريضة والعقول الزائغة انه ولى التوفيق و

## أبو الحسن على الحسنى الندوي

المجمع العلمى الاسلامي ندوة العلماء ، لكهنؤ ( الهند )

٧ من شوال المسكرم ١٣٩٤ هـ.
٢٤ من أكتوبر ١٩٧٤ م

<sup>(</sup>١) المراد بها حكومة باكستان التي أعلنت فصل القاديانيين عن المسلمين ، واعتبارهم أقلية غير مسلمة ، ومما يجب الاعتراف به أن رابطة المالم الاسلامي في مكة المكرمة قد كان لها دور ايجابي وفعال في انارة العقول حول القاديانية وتزويد العالم الاسلامي بالمعلومات الصحيحة كما كان لعلماء باكستان \_ وفي مقدمتهم وعلى رأسهم العلامة محمد يوسف البنوري وزعماء الجمعيات الاسلامية \_ فضل كبير في الوصول الى هذه النتيجة التي كان المسلمون يتوخونها منذ زمن بعيد •

في مجتمع اسلامي أو في مكتبة أثرية(١) ، وأجمع عليه المسلمون وتواتر منذ أن تم هذا العمل ، وأطبق عليه المسلمون الى هذا العصر الذي أصبح القرآن قوق متناول المحرفين والمغرضيين والعابثين ، لكثرة الحفاظ والعلماء المتقنين له ، وكثرة التداول بين الناس ، وكثرة الطبعات ، وقد اعترفت الموسوعة البريطانية ، بأن القرآن هو أوسع كتاب على وجه الأرض(٢) .

وقد اتفقت كلمة المستشرقين ، وعلماء الغرب المحققين الذين لا يؤمنون بطبيعة الحال بكون القرآن منزلا من الله ، ووحيا أوحى به الى محمد صلى الله عليه وسلم على صحة نقله وانتهائه بنصه الى محمد صلى الله عليه وسلم ، وهنا بضع شهادات لكبار العلماء المسيحيين .

يقول سير وليم موير (Sir William Muir) الذي عسرف تحامله على الاسلام ، وصاحب رسالته ، حتى اضطر ذلك زعيم حركة التعليم العصرى في المسلمين في الهند سيد أحمد خان ، مؤسس جامعة عليكراه الاسلامية الى وضع كتابه الشهير « خطبات أحمدية » في الرد على كتابه « حياة محمد » (Life of Mohammed) يقول موير في نفس هذا الكتاب :

<sup>(</sup>۱) يقول أو منجانا (A. Mangana) استاذ جامعة منسشتر سابقا : ان هنالك نسخا كثيرة مخطوطة للقرآن كلها في مكتبات أورروبا العامة لعل أقدمها ما ترجع كتابتها الى القرن الثاني الهجرى وهذه المخطوطات لا يوجد فيها اختلاف عما منات من الكتابة العربية التي هي من عيوب الخط العربي القديم و وقريبا من ذلك قال نولديك (Noeldeke) (دائرة معارف الأديان والأخسلاق) ج ١٠ دين و ١٠٠٤٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف البريطانية : مادة « محمد » •

ولا تزال هذه الخلافات قائمة ، ولكن القرآن ظلل كتاب هذه الطوائف الوحيد ، ان اعتماد هذه الطوائف جميعا على هذا الكتاب تلاوة ، برهان ساطع على أن الكتاب الذى بين أيدينا اليوم ، هي الصحيفة التي أمر الخليفة المظلوم بجمعها وكتابتها ، فلعله هو الكتاب الوحيد في الدنيا الذي بقى نصه محفوظا من التحريف طيلة الف ومائتي سنة »(١) .

ويقول وهيرى (Wherry) في تفسيره للقرآن ج: ١ ص: ٢٤٩: « أن القرآن أبعد الصحف القديمة بالاطلاق على الخلط والالحاق ، وأكثرها صحة وأصالة » •

ويقول بامر (Palmer) مترجم القـــرآن المعروف الى اللغــة الانجليزية في كتابه (The Quran introduction): « لم يزل نصر القرآن الذي رتبه عثمان هي الصحيفة المتلقاة بالقبول ، المعشمد عليها عند المسلمين » (٢) •

ويقول لين بول (Lane Poole) :

« ان أكبر ما يمتاز به القرآن أنه لم يتطرق شك الى أصالته ، ان كل حرف نقرأه اليوم نستطيع أن نثق بأنه لم يقبل أى تغيير منذ ثلاثة عشر قرنا ، (٣) •

اذن فلم تعد حاجة الى نبوة جديدة ، تزيل الالتباس ، وتميز بين الحق والباطل ، وتبين كذب المفترى ، ولا الى صحيفة تحلل محل هذه الصحيفة المنسوخة التي عبثت بها الأيدى ، واعتدى عليها المعتدون .

<sup>.</sup> ۲۲ \_ ۲۲ ص ، ۱۹۱۲ نطبعة ۱۹۱۲ ، ص ۲۲ \_ ۲۲ . (Life of Mohammed) (۱).

<sup>(</sup>۲) ص ۷۰۰

Selections from the Koran P. C. (۲) مده الاعترافات ملتقطة من تفسير مولانا عبد الماجد الدريابادي / بالانجليزية م

## سكوت القرآن عن بعثة نبي جديد :

وهذا الكتاب الحالد الذي هو الفرقان والميزان ، والذي هو تبيان للناس ، والذي لم يهمل أصلا من أصول الدين ، يتوقف عليه فلاح الدين والدنيا ، وتتوقف عليه النجاة والسعادة ، ساكت عن ورود نبى جديد ، مع أنه كان من أهم المهام الذي لا يقبل الغموض والابهام ، فضلا عن السكوت ، فالكتاب الذي يذكر الشيء الكثير من أشراط الساعة ، والحوادث التي تحدث في آخر الزمـــان ، ويتحدث عن الدخان(١) ، وعن الدابة(٢) ، ويأجوج ومأجوج(٣) ، من حوادث آخر الزمان ، كيف لا ينبيء عن نبي يبعث في هذه الأمة أو غيرها ، ويهيئ العقول والنفوس ـ التي تنفر عن كل جديد ، وتفر من التكاليف والمسئوليات ــ للترحيب به وقبـــول دعوته ، والانضواء الى رايته ، وقد عرف اعتناء القرآن الزائد ، واهتمـــام الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ بكل ما ينفع في الدنيا والآخرة، والتحذير عن كل ما يضر ، ويعرض لسخط الله وعقابه ، والحرص الشديد على أن يكون المسلمون على بينة من أمرهم ، مستعـــدين لمواجهة ما يتحدى دينهم ، ويفسد عقيدتهم ، ويغير على ايمانهم ، وقد زخرت كتب الحديث بالأحاديث الواردة في المسيح الدجال ، وفتنته ومحنته ، أيعقل من هذا الكتاب الذي هو تنزيل من حكيم حميد، ومن هذا النبي الذي يصفه القرآن بأنه « عزيز عليه ما عنتم حريص

<sup>(</sup>١) « يوم تأتى السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب اليم » ( الدخان

<sup>(</sup>٢) « واذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داية من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا با ياتنا لا يوقنون ُه ( النمل : ٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) « حتى اذا فتحت يأجــوج ومأجوج ، وهم من كــل حــدب ينسلون » ( الأنبياء : ٩٦ ) .

عليكم ، بالمؤمنين رؤف رحيم »(١) أن يترك أمته في عماء وظلام ، وجهالة مطبقة ، وحيرة مردية ، عن هذا الحدث الأكبر ، والنبال العظيم الذي هو أهم بكثير مما لهج لسان النبوة بذكره ، وزخرت دواوين السنة بتفاصيله !

#### الأحاديث الصحيحة الصريحة المتوالرة

ثم لم يقتصر النبى صلى الله عليه وسلم ، على ما جاء صريحا فى القرآن عن كمال هذا الدين ، وانتهاء سلسلة النبوة عليه ، مما لا يدع مجالا للشك لكل من عرف اللغة الغربية ، ولم يبتل بفساد الذوق أو سوء النية ، أو ابتغاء الفتنة ، بل شرحه لأمته فى وضوح لا وضوح فوقه ، وفى بسط وتفصيل لا يتصور أكثر منه ، وضرب لذلك الأمثال البليغة ، وقد زخرت كتب الحديث بهذه الروايات التى وردت فى معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وخاتم الأنبياء(٢) ونقتصر هنا على خمسة أحاديث وردت فى الصحاح حتى يتبنى الصبح لذى عينين :

۱ ــ قال النبى صلى الله عليه وسلم : «كانت بنو اسرائيل. تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبى خلف نبى ، وأنه لا نبى بعدى ،

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٨ ٠

<sup>(</sup>۲) قال العلامة السسيد أنور شاه الكشميرى شيخ المحسدين في عصره (م ١٣٥٢ هـ) في كتابه « عقيدة الاسلام » : « تواترت الاحاديث في ختم النبوة نحو مائتي حديث » ( ص : ٣١٨ ) وقد جمع العلامة المفتى محمد شفيع الديوبندى كبير علماء باكستان الاحاديث الواردة في هسذا المعتقصين ، وتكلم على هذه الاحاديث فبلغت ٢١٠ حديثا ، وقد تزيد على ذلك عند المستقصين ، وتكلم على هذه الاحاديث وبحث فيها وفي أقوال العلماء والمتكلمين والاصوليين والصوفية العلامة محمود حسن خان الطوكي ( م ١٣٦٦ هـ) مؤلف موسوعة « معجم المسنفين » في كتابه « معيسال السنة لختم النبوة » وهو من أحسن ما قرأت في هذا الموضوع •

بوسيكون خلفاء »(١) •

٢ - قال النبى صلى الله عليه وسلم: « ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى ، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله ، الا موضع لبنة من زاوية ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ، ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ، فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين »(٢) .

٣ ـ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا ، وأرسلت الى الخلق كافة ، وختم بى النبيون »(٣) .

 $\xi$  \_ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الرسالة والنبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدى ولا نبى  $(\xi)$  .

٥ \_ عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أنا محمد ، أنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده تعبى »(°) .

<sup>(</sup>۱) الجامع الضحيح للبخارى • كتاب المناقب باب ما ذكر عن بنى اسرائيل ، ومسلم فى كتاب الامارة وأحمد فى مسئده ، وابن ماجه وابن جرير وابن أبى شيبة • (۲) الصحيح للبخارى ( كتساب المناقب ، باب خاتم النبين ) ورواه مسلم

واحمد والترمذي وابن أبي حاتم ، واللفظ للبخاري · (٣) مستلم · الترمذي · ابن ماجه ·

 <sup>(3)</sup> رواه الترمذي في (كتاب الرؤيا ، باب فعاب النبوة ) وقال حدا حديث صحيح ، وقال ابن كثير في تفسيره ، أخوجه أحمد أيضة .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري وحسلم وأبو نسيم في العلائل .

# اجماع الصحابة والأمة الاسسلامية على انقطساع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، واستبشاعها ورفضها لهذه الدعسوى

وبسبب هذه الآيات السينات المحكمات ، والأحساديث الصحيحة الصريحة ، التي بلغت حد التواتر ، أجمع الصحابة رضي الله عنهم – واجماعهم أكبر دليل من دلائل الثبوت الشرعي \_ علم ِ انقطاع النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه لا نبي بعده في كل مفهوم من مفاهيم هذه الكلمة العربية التي كانوا يحســنون. فهمها ، ولذلك انففت كلمتهم عن آخرهم على قتال مسيلمة الكذاب ، والحكم بكفره وردته ، لم يشمل منهم في ذلك شملك ، مع أن مسيلمة كان مقرا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ، ويشهد في الأذان أن محمدا رسول الله(۱) ، وكان مؤمنا بالقرآن يرى العمل به فرضا ، وانما كان يفسر القرآن حسب أهوائه ، ويدعى الالهام ، وكان يدعى أنه أشرك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، فكان أول فاتح لباب نبوة تابعة للشريعة المحمدية ، وكل من ادعى ذلك في العصور الأخيرة كان تابعاً له ، وقد قتل في حرب اليمامة ألف ومائتاً رجل من خيــار المسلمين ، كما جاء في كتاب كتبه أبو بكر الى خالد بن الوليد(٢) ، وقتل الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في عهد رسول الله صلى الله عليهم وسلم •

ثم أجمع المسلمون في كل عصر على انقطاع النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن كل من يدعيها مارق من الدين ، متبع غير

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ج ۳ ص ۲٤٤٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ج ۳ ص ۲۵۶ ۰

سبيل المؤمنين(١) ، واستفاضت هذه العقيدة في العالم الاسلامي كله ، وأصبحت جزءا من عقائد المسلمين التي يدينون بها ويعضون عليها بالنواجذ ، وتتوارثها الأجيال بعد الأجيال ، حتى أصبحت عقول المسلمين وطبيعتهم لا تسيغ ادعاء النبوة ولا تحتمله(٢) ،لذلك قل عدد المتنبئين في المجتمع الاسلامي بالنسبة الى اتساع العالم الاسلامي ، وتفاوته في فهم الدين والتمسك به ، وبالنسبة الى عدد المسلمين الضخم ، واضطراب الأمور فيهم ، وبالقياس الى كثرة الدواعي الى هذه الادعاءات ، بالعكس من الأمم السابقة التي كثر فيها عدد المتنبئين مع ضيق رقعة الارض التي كانت تسكنها ، وقلة غيها عدد المتدينين الذين كانوا يدينون بهذه الديانات .

ثم ان من ادعى النبوة لم يحقق من النجاح ، ولم يكتسب من الأتباع ما كان يخشى من جهالة المسلمين ، ودهاء المتنبئين ، وماوردت به الأخبار الصحيحة عن عدد المتنبئين ( الذي لا يتجاوز سبعين الى

<sup>(</sup>۱) قد نقل الاجماع على ذلك القاضى عياض (م 330 هـ) فى كتابه المشهور والشفاء » وبسط القول فيه • ( « الشفاء » ج 7 ص 777 ) والعسلامة الشهرستانى (م 830 هـ) فى كتاب « الملل والنحل » ج 7 ص 973 • والعلامة ابن نجيم (م 970 هـ) فى كتاب « الاشباه والنظائر » ص 970 ، والعلامة ملا على القارى (م 970 هـ) فى شرح « الفقه الا كبر » ص 970 • ومن كبار الصوفية ، الامام عبد الوهاب الشعرانى فى كتاب « اليواقيت والجواهر » ص 970 • وكنل ما نقل خلافه عن عالم من علماء المسلمين الذين عليهم الاعتماد ، اما مفترى عليه ، واما قطعت عبارته عن سياقها وحرفت عن موضعها ، واما أسىء فهم مراده عن قصد أو عن غير قصد •

<sup>(</sup>٢) لقد خلد التاريخ أسماء من ادعوا النبوءة ، ولقبهم المسلمون بالمتنبئي ، وبقى هذا العار واللقب الشنيع لاصقا بهم ، ولم يسامح التاريخ فى ذلك أشهر شاعر من شعراء العربية ، وقد انتهت اليه رئاسة الشعر ، وعقد له اللواء ، وهو أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندى (م ٣٥٤ هـ) وقد غلب عليه لقب « المتنبى » فغطى اسمه •

أن تقوم القيامة ) والذى سجله التاريخ من أسهائهم وأخبارهم قليل ، نظرا الى اتساع الأمة الاسلامية ، وامتداد نفوذ الاسلام ، واضطراب العقائد ، وتشتت الأغراض والمهذاهب ، وتلك نتيجة رسوخ عقيدة ختم النبوة في أذهان المسلمين وتغلغلها في أحشائهم، ولوضوح الآيات ، ولصراحة الأحاديث ، التي وردت في هذا المعنى وشهرتها واستفاضتها ،

#### انقطاع النبوة تكريم للانسانية ورافة بها:

أشارت الحكمة الالهية بختم النبوة الى أن الانسانية قد بلغت سن الرشد ، ومرحلة النضج والاستواء ، فقد خرجت من اطارها الضيق الذي عاشت فيه قرونا طويلة ، لأسباب تاريخية طبيعية يطول شرحها ، واستعدت لأن تدخل في مرحلة جديدة من العلم والمدنية ، والتعارف والوحدة ، وتسخير الكون وطاقاته ، والتغلب على العوائق الطبعية والتقسيمات الجغرافية ، والفوارق السياسية ، وخرجت من مفهوم الأسر والقبائل ، والشعوب والأقاليم الى مفهوم العالم الفسيح ، والانسانية الواسعة ، والهداية العامة والعلم المشاع ،

وكانت كل الشواهد والتجارب تدل على أن سعادتها فى الاعتماد على ما نزل من وحى ، وصح من عقيدة وتشريع ، وتعين من حدود وغايات ، وأصول وكليات ، عن طريق النبوءة التى كانت خاتمة للنبوءات ، وعن طريق الكتاب الذى كان مهيمنا للكتب ، والسير فى ضوئه على هدى وبينة ، وشق طريق الحياة الى الأمام ، والاعتماد فى مجال الحياة على القوى الطبيعية ، ووسائل العلم ، والعقل المؤمن ، والقلب السليم ، والسعى الهادف .

وكان شقاؤها في الزمن الماضي بالتباس الأمور ، واختسلاط الحق بالباطل ، وكثرة الدعوات المدعية للاتصال الحاص بالسماء ،

وتلقى التعاليم من فوق كذبا وزورا ، وتوزيع الناس بين المؤمن. والكافر على هذا الأساس ·

وكان هلاك أمم كثيرة بالكفر بالأنبياء الذين كانوا يبعشون فيها ، والذين كان يأتى بعضهم على اثر بعض ، فان النبوة ليست زعامة سياسية ، أو رئاسة دنيوية يهون انكارها ومحاربتها ، والثورة عليها ، انما هى فرقان بين الحق والباطل ، وبها تتم حجة الله على هذه الأمة التى يبعث فيها النبى ، ويعرف المتبع للقرآن أن سبب هلاك الأمم السابقة لم يكن بالكفر المطلق ، وبمجرد فساد العقائد والأعمال والأخلاق ، انما كان لتكذيبها بالنبى المبعوث فيها، واستهزائها به ، واهانتها له ، وقد قص القرآن قصة هذه الأمم فى بسط وتكرار ، واجترائها على نبيها المرسل ، وما لقيه منها من أذى وسخرية واهانة أحيانا أخرى ، والآيات فى هذا المعنى كثيرة يصعب استقصاؤها ، ونقصر هنا على بعضها :

« وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وحادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب »(١) ٠

« كلما جاء أمة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم (Y) ومنون (Y)

« قال رب انصرنی بما كذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین ، فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاءا ، فبعدا للقوم الظالمین »(۳) • « ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخرو منهم

ما كانوا به يستهزؤن »(٤) .

<sup>(</sup>١) سورة غافر : ٥ ٠

 <sup>(</sup>٢) سبورة المؤمنون : ٤٤ أُ

 <sup>(</sup>٤) بيبورة المؤمنون : ٢٩ ـ ٤٠ ـ ١٤ .

٣) سبورة الأنعام : ١٠٠ وسبورة الأنبياء : ٤١ .

« ولقد استهزی، برســل من قبلك فأملیت للذین كفروا ثم أخذتهم فكیف كان عقاب » (۱) ۰

« أن كل الا كذب الرسل فحق عقاب «(٢) •

« وما أهلكنا مِن قرية الا لها منذرونُ »(٣) ·

وفي انقطاع النبوة توفير للجهود البشرية والطاقات الانسانية عن أن تمتحن وتستنفد بعد كل فترة زمنية ، أو على مسافة مكانية، في التصديق والتكذيب ، والايمان والكفر ، وذلك شي طبيعي ، اذا استمرت سلسلة النبوة ، واتصال الأرض بالسماء لتلقى الوحى الجديد ، والتعليم المفيد ، والشرع المزيد ، ونهض بعد حقبة من الزمان قد تطول وقد تقصر ، وعلى مسافة من المكان قد تبعد وقد تقرب ، من يدعى النبوة ، ويدعىأن الله يخاطبه ويوحىاليه، وأنه كلف تبليغ الرسالة ، ويحكم بكفر من يكفر به وينكر نبوءته ، ويحاربه حربا شعواء لا هوادة فيها ولا رفق ، ولا استثناء فيها ولا رفق ، وينحت من الأمة الواسعة ، التي ملأت الآفاق ، أمة صغيرة ، قد يبلغ عددها أَلَى مِنَاتُ مِنَ النَّفُوسِ ، أَوَ الَى آلاف أَو مِنَاتَ آلاف ، وهكذا يُتشاغَل الناس ــ بعد كل فترة من الزمان ــ وفي أمكنة متعددة في هذا العالم الفسيح في وقت واحد ، بالحكم على هذا المدعي أو المستعين ، منهم المغبون في عقله ، ومنهم المحترف بدينه ، ومنهم من هــو صنيعــة لغيره ، أو الملبوس عليه في عبادته لقلة علمه ، وكثرة مجاهدته ، قد اتخذه الشيطان مطيّة ولعبة ، أو الحكومات ، أو أصحاب الأغراض السياسية وسيلة وذريعة ، الى غير ذلك من الامكانات التي لا ينكرها العقل ، ولا تنفيها التجربة ، ولا يكذبها الواقع ، فكل ذلك وجد في

<sup>(</sup>١) سورة الرعد : ٣٢ -

<sup>(</sup>٢) سورة ص : ١٤٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء : ٢٠٨

الديانات السابقة ، وظهر في الأمة الاسلامية في بعض الفترات التاريخية ·

# مشكلة كثرة المتنبئين في الديانات السسابقة وخطرها على سلامة العقيدة ووحدة الديانة

وتدل مطالعة صحف « العهد القديم » دلالة واضحة على أن عددا كبيرا من أصحاب الطموح ، وعشاق الجاه ، والزعامة الدينية ، تزعموا النبوة والكهانة ، والاتصال بعالم الغيب اتصالا مباشرا معتمدين في ذلك على رؤى وأحلام كانوا يرونها ، وقد أحدث ذلك فتنة عظيمة في المجتمع اليهودي ، حتى لزم أن ينبه علبها عن طريق الصحف التي نزلت على أنبياء بني اسرائيل ، وهنا نقتصر على بضع شهادات ملتقطة من « العهد القديم » •

« هانذا على الذين يتنبأون بأحلام كاذبة ، يقول الرب : الذين يقصونها ويضلون شعبى بأكاذيبهم ومفاخراتهم ، وأنا لم أرسلهم ولا أمرتهم ، فلم يفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب » \* ( ارميا ، الأصحاح ٢٣ ، آية ٣٢ »

« فلا تسمعوا أنتم لأنبيائكم وعرافيكم وحالميكم وعائفيكم وسعوتكم الذين يكلمونكم قائلين لا تخدموا ملك بابل ، لأنهم انما يتنبأون لكم بالكذب ، لكى يبعدوكم من أرضكم ولأطردكم فتهلكوا» • ( ارميا ، الأصحاح ٢٧ ، آية ٩ – ١٠)

« فتحققت وهو ذا لم يرسله الله ، لأنه تكلم بالنبوة على ، وطوبيا وسنبلط قد استأجراه ، لأجل هذا قد استؤجر لكى أخاف وأفعل هكذا وأخطى فيكون لهما خبر ردى الكي يعيراني » \* وأفعل هكذا وأخطى ويكون لهما خبر المصحاح 7 ، آية ١٢ – ١٣)

« وكان الى كلام الرب قائلا: يا ابن آدم تتنبأ على أنبياء اسرائيل

الذين يتنبأون ، وقل للذين هم أنبياء من تلقاء ذواتهم اسمعوا كلمة الرب ، هكذا قال السيد الرب ، ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء وحمم ولم يروا شيئا » •

(حزقيال ، الأصحاح ٢/١٣ - ٣)

« صار في الأرض دهش وقشعريرة ، الأنبياء يتنبأون بالكذب، والكهنة تحكم على أيديهم وشعبي هكذا أحب وماذا تعملون في آخرتها » في المرابعة على المرابعة على المرابعة المرابع

« لأنه هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل : لا تغشكم أنبياؤكم الذين في وسطكم ، وعرافوكم ، ولا تسمعوا لأحلم التي تتحلمونها ، لأنهم انما يتنبأون لكم باسمي بالكذب ، أنا لم أرسلهم يقول الرب » • ارميا ، الأصحاح ١٩/٢٩ – ٩ )

ويبدوا من الوثائق التاريخية اليهودية ، أن سلسلة هـولاء المتنبئين استمرت الى بعد عهد تدوين صحف « العهد القديم » ، وقد تكاثر هؤلاء « المتنبئون » اليهود في البيئات التى كان اليهود فيها هدف الاضطهاد والقسوة والاهانة ، واستشرف المجتمع اليهودي من ينقذه من هذه الحالة المزرية ، وينتصف من عدوه ، ويرد اليه الاعتبار والكرامة ، واستغل هذه النفسية المكلومة الموتورة بعض الأذكياء الذين لا يخافون الله ، ولا يرجون حسابا ولا كتابا ، فاعتبروا السياسية ، ففاجأوا أبناء ملتهم بمبشرات وتكهنات ، ووعود خلابة، وأسسوا عليها نبوتهم الجديدة ، وكان لها سحر عجيب في النفوس البائسة ، التي ضاقت ذرعا بالظروف القاتمة التي طال أمـدها ، فأقبل عليهم عدد كبير من المصدقين والمصفقين ، واضطربت العقائد ، فأقبل عليهم عدد كبير من المصدقين والمصفقين ، واضطربت العقائد ، وشاعت البدع ، ونشأت طوائف محدثة هالت الغياري على التعليمات وشاعت البدع ، ونشأت طوائف محدثة هالت الغياري على التعليمات اليهودية الأصيلة وأفزعتهم ، يقول البرت ايم تاغيس (Albert M.)

(Taymson عضو المجمع التاريخي اليهودي الأمريكي البريطاني في دائرة معارف الأديان والأخلاق :

« يكثر الحديث في تاريخ اليهود عن المتزعمين الذين كان كل واحد منهم يدعى أنه « المسيح الموعود » وذلك في الفترة التي أعقبت تجريد الحكومة اليهودية عن الحرية ، ودامت الى عدة أجيال ، وكان مؤلاء المبشرون بالعهد الزاهر ، والغد الباسم لا يزالون يبعثون في اليهود – في أحلك عصورهم – أمل العودة الى وطنهم الذي أجلى منه آباؤهم في الزمن الماضي ، وكان أكبر عدد من هؤلاء المتزعمين ينهض في أمكنة وأزمنة يبلغ فيها اضطهاد اليهود أوجه ، وكانت تلوح طلائع الثورة على هذا الوضع المخزى ،وكانت هذه الحركات غالبا تتسم بالسمة السياسية ، وقد غلبت الصبغة السياسية على عذه الحركات في الزمن الأخير ، ورغم أن هذه الحركات لم تكن تتجرد عن المظهر الديني تجردا كاملا ، ولـكنها كانت في غالب الأحيان عن المظهر الديني تجردا كاملا ، ولـكنها كانت في غالب الأحيان تشجع على البدع ، وتوسع بذلك نفوذها ، وتقوى سلطانها ، لذلك كانت جنايتها عظيمة على التعاليم اليهودية الأصيلة ، وتنجم فرق متطرفة تنضم أخيرا الى المسيحية أو الاسلام(١) ،

وقد استمر التنبؤ والتزعم للنبوة بدوافع شخصية وطائفية واقتصادية وسياسية الى ما بعد المسيح ، وهنا شهادات من « العهد الجديد » تدل على كثرة المتنبئين وخطرهم .

« وفى تلك الأيام انحدر من أورشليم الى انطاكية وقام واحد منهم اسمه « اغابوس » ، وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة الذى صار أيضا فى أيام كلوويس قيصر » • ( أعمال الرسل ، الأصحاح ١١/ ٢٧ – ٢٨ )

<sup>(</sup>۱) دائرة معارف الأديان والأخلاق Encyclopaedia) Religion and ethicsج ۸ ، ص ۸۸ه .

« وبينما نحن مقيمون أياما كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس فجاء الينا ، وأخذ منطقة بولس ، وربط يدى نفسه ورجليه، وقال هذا يقول الروح القدس ، الرجل الذي له هذه المنطقة ، هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ، ويسلمونه الى أيدى الأمم » • ( أعمال الرسل ، الأصحاح ، ٢١/ ١١٠٠ )

( انجيل متى ، الأصحاح ، ٧ / ١٥ )

« ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كى يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به ، لأن مشل هؤلاء هم رسل كذبة ، فعلة ، ماكرون ، مغيرون شكلهم الى شبه رسل المسيح » • ( رسالة بولس الرسول الثانية الى أهل كورنتوش ، الأصحاح ، ١١ ، ١٢ ، ١٢ )

« أيها الأحبار لا تصدقوا كل روح ، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله ، لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم » • (رسالة يوحنا الأولى ، الأصحاح ، ١/٤)

« وكان قبلا في المدينة رجل اسمه سيمول ، يستعمل السحر، ويدهش شعب السامرة قائلا : انه شيء عظيم ، وكان الجميع يتبعونه من الصغير الى الكبير قائلين : هذا هو قوة الله العظيمة » ٠ ( أعمال الرسل ، الأصحاح ، ٨/ ٩ ، ٠٠ )

« ولما اجتازا الجزيرة الى بافوس ، وجدا رجلا ساحرا ، نبيا كذابا يهوديا ، اسمه باريشوع » ٠ ( أعمال الرسل ، الأصحاح ، ١٣ / ٦ )

« فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد فأن كثيرين

سيأتون باسمى قائلين أنا هو المسيح ، ويضلون كثيرين ، • ( انجيل متى ، الأصحاح ، ٢٤ / ٤ ، ٥ )

« هل يجتنون من الشوك عنبا ، أو من الحسك تينا » • ( انجيل متى ، الأصحاح ٧ / ١٦ )

أما ما يتصل بالعهد المسيحى والحديث عن مشكلة ظهور المتنبئين والكهان ، والمتزعمين للهدايا الربانية المباشرة ، فنقتصر هنا على شهادة واحدة لكاتب مسيحى صاحب اختصاصفى الموضوع، يبدو للمتأمل فيها تذمر العلماء المسيحين من هؤلاء المتنبئين الذين تكاثر عددهم فى العهد الأخير ، واشفاقهم البليغ على سلامة العقيدة ووحدة الديانة ، وهدوء الحياة ، يقول « ايدون ناكس متكل » وحدة الديانة ، وهدوء الحياة ، يقول « ايدون ناكس متكل » الرومية ، والكنيسة السرقية فى مهد الديانات ب « هارت فورد الرومية ، والكنيسة الشرقية فى مهد الديانات ب « هارت فورد بقول هذا الكاتب :

« ان ظهور المتنبئين الأدعياء الذين كانوا يدعون الحكمة التي مصدرها الغيب رما وراء العقل ، أحدث اضطرابا وعدم ثقة ، وجعل قادة الكنائس وأساقفتها يشعرون بالخطر الذي كان يتهدد مستقبلها، ويحلق على رؤوسهم ، ولكنهم لم يهتدوا بعد الى طرق تأديبية ملائمة وافية بالمراد ، لزجر هؤلاء الأدعياء والدعاة ، الذين كانوا يزعمون أن الله يكلمهم ويبوح لهم بأسراره المكتومة ولم يكتشفوا بعد ميزانا يمتحن به مدى روحانية هؤلاء المتزعمين ، ومبلغا من الصدق ، وكان العثور على هذا المعيار والمحك قد أصبح لازما لمصالح الكنيسة ، وكانت الكنيسة مهتدية اليه لا محالة ، لتصون الدين \_ عن طريق هذا المحك \_ عن الفوضي في المبادىء الأساسية ، والحياة عن الاتجاه الى الالحاد ، وهكذا تستطيع أن تنشىء سياجا حول كيانها تعيش فيه يهدوء وسلام » .

ويقول وهو يتحدث عن كثرة الأدعياء والمتنبئين في العالم المسيحي:

« أن تأليف « هيرمو باستر "Hermo Paster" الذي سهماه "Mand" ومؤلفات « اجناتيس » "Ignatius" مملوءة بتنبيهات وتعليمات ضد الدجالين من المتنبئين والمعلمين » •

وتدل مطالعة كتاب "The didache" على أن الكهانة كانت لا تزال تتمتع بحرية زائدة ، بل كانت لها مكانة مرموقة في سبوريا (أو مصر) مع أنها كانت في غالب الأحيان مصطنعة مزورة ، وكانت الكنيسة ترفضها رفضا باتا ، ولكنها كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة ، وكانت لتفقد اعتبارها في المستقبل القريب ، وتواجه معارضة واجهها جميع الأشخاص الذين غلوا في ادعاء الحكمة الغيبية، الى العارفين الروحانيين (غنوسطين) "Gnostics" والمارسيين "Marcion" كان لهم أنبياء يختصون بهم ، وكنائس تتصل بهم وكان من الصعب في بعض الأحيان التمييز بينهم ، وكان حركة «مونتانزم» (Montanism) مشجعة لدعوى النبوة ، وكان خي الحقيقة سعيا وراء احياء الأحوال البدائية التي مرت بها المسيحية، حين كان كل مؤمن بهذه الديانة حرا في استخدام المواهب التي حين كان كل مؤمن بهذه الديانة حرا في استخدام المواهب التي

واتخذت الكنيسة موقف الدفاع (ضد هذا السيل الجارف من النبوءات والكهانات ، والمزاعم والادعاءات ) وهكذا فرضت رقابة وحجرا عن طريق الوثائق المكتوبة على الكهانة والنبوءات ، وهكذا فقدت الدعاوى الطويلة العريضة ، و « المعجزات وشفاء الأمراض قوتها ونشاطها ، ولم ينتهى القرن الثاني المسيحى ، حتى أصبح رؤساء الكنيسة والمسئولون عنها مسيطرين على أصحاب الكهانات

والنبوءات ، مالكين لزمامهم »(١) .

### ختم النبوة نتيجة حتمية لوضع هذا الدين الكامل:

ثم قد اقتضى ذلك - ختم النبوة - طبيعة هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، تاما كاملا ، في العقائد والشرائع، والتعاليم الحلقية والاجتماعية والمدنية ، حاويا للأسس السليمة الصالحة ، التي يقوم عليها المجتمع الصالح والمدنية الرشيدة في كل زمان ومكان ، ويبلغ بها الفرد البشرى ذروته في التقدم والاكتمال ، ويحقق به أهدافه الصالحة من غير أن يشعر بعرقلة في هذا السير الطبيعي ، والبلوغ الى قمة الحسن والاحسان ، والجمع بين حسني الدنيا والآخرة ، ومن غير أن يشعر بنقص في مجال التشريع ، وعجز عن مسايرة الحياة ، وتحقيق مطالبها الفطرية ، بل يجد هذا التشريع سابقا للزمن ، باهرا للعقل البشري ،

وقد دلت دراسة الكون ، وتتبع سنن الله فى هدا العالم الفسيح ، وفى ماضى الأمم وحاضرها ، أنه لا فضول عنده ولا تقصير ، وأن كل شىء عنده بمقدار ، وأنه ينزل الأشياء كلها بقدر ، وأن كل ما نراه مما يبدوا زائدا أو قليلا ، أو متجاوزا أو متخلفا ، انما هو من قصور نظرنا وقلة علمنا ، والتكليف والتشريع أحق من التكوين والعالم الطبيعى ، بالدقة والاتقان والتناسب ، لأنه غاية ، والكون وسيلة ، فلو لم يقم دليل نقلي على اختتام النبوة على محمد صلى الله عليه وسلم لعرفنا بحكم العقل أن النبوة الجديدة التي يمتحن بها البشر بعد النبوة المحمدية ارهاق للبشرية ، فيما لا لزوم

<sup>(</sup>١) راجع مقال « النبوة والتنبؤ ( في الدور المسيحي ) دائرة معارف الديانات (Encyclopaedia of Religion and ethics والاخلاق 1939 pp. 383/84).

له ، وجهاد في غير جهاد ، ومخالف لما عرفناه من سنن آلله في خلقه وفي هذا العالم •

#### حيوية هــــــــــــــــــــــ ، وقوة توليده ، وانتاجــه

#### للعادفين وأصحاب اليقين والصلحين والجددين:

وليس لأحد من أفراد الأمة بل من أفراد البشر ، في أي عصر من العصور ، عذر في عدم الوصول الى مراتب اليقين ، وأعلى درجات القرب والوصول ، وغاية الرضا والقبول ، والاخبات والانابة ، وتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، الا ضعف ارادته وفتور همته ، واخلاده الى الأرض واتباع الهوى ، أو جهله للقرآن والحديث ، والا فهذا الدين زاخر بالحياة والقوة والجدة ، متكفل بجميع السعادات الدنيوية والأخروية ، يبلغ الانسان بالعمل به \_ في جد وعرم واخلاص \_ الى درجة من درجات القرب والسمو والكمال ، ليست فوقها الا النبوة ،

« وحسبنا الكتاب المعجز الخالد الذي يتدفق بالحياة والقوة ، والذي لا تبلى جدته ، ولا تنقضى عجائبه ، و « الصلاة » التي تزخر بالقوة والحيوية كذلك ، ولها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله والوصول اليه ، وقطع منازل القرب والولاية ما ليس لشيء آخر في الدين ، وبهما وصل المخلصون والمجاهدون من هذه الأمة في كل عصر وجيل ، الى مكانة في الايمان واليقين والعلم والمعرفة ، والربانية والروحانية ، والقرب والولاية لا يصل اليها ذكاء الأذكياء ، وقياس العقلاء والحكماء ، وما زالوا في عدد يقوق العد والاحصاء ، ولا يزالان يفيضان النمو والحياة ، والجدة والنشاط ، والروحانية الصافية الدافقة في نفوس هذه الأمة وأجيالها ، تستغنى بهما هذه الأمة عن نبوة جديدة ، وبعثة جديدة ، وتعيش متصلة بالله مرتبطة به في كل دور من أدوار حياتها ، وفي كل عهد من عهود التاريخ ، تستمد

لنفسها من القرآن والصلاة رابطة قلبية وقوة روحية ، وتمد الىالعالم المعاصر يد الدلالة والهداية ، ولذلك يقول الله تعالى : « وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم ابراهيم ، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شمهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ، فأقيموا الصلاة وآتوالزكاة واعتصموا بالله ، هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير »(١) .

ثم ان هذا الدين تكمن فيه قوة حافزة عجيبة ، على الثورة على كل ما يخالف هذا الدين وينحرف عن الجادة ، ويعرض الإنسانية وبقايا الخير للهلاك والتلف ، باعثة على التحدى للباطل ، ومحاربة قوى الشر والرذيئة ، والدعاة الى الافساد والالحاد ، ورد الأمر الى نصابه ، وعلى الحسبة على الأخلاق ، وكلمة حق عند سلطان جائر ، والمجازفة بالحياة ، والتخلى عن المنافع واللذات ، والانكار على البدع والخرافات، والفتن والضلالات، مهما كلف ذلك من خسارة في الأموال والأرواح ، وعذاب للأبدان والأجسام ، فلم يزل هذا الكتاب الذي يفرض على المسلمين أن يكونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ، ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين ، غير متعاونين على الأثم والعدوان ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، آمرين بالمعروف

ناهين عن المنكر ، أولياء لله ولأتباعه ، محاربين للشيطان ولأوليائه ، لا يبيعون دينهم بدنياهم ، ولا يؤثرون العاجلة على الآجلة ، وترد الأخبار الصحيحة الصريحة الحاسمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد بما استطاعه الانسان من يد ومن لسان وقلب ، والوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومالاً أعداء الله والمحرفين والمبتدعين ، وتواتر ذلك واستفاض ، فظل

<sup>(</sup>١) سورة الحج : ٧٨ ، ما بين الهلالين مقتبس من كتاب المؤلف « الأركان. الأربعة » •

هذا الكتاب ينشى، في كل ناحية من نواحي العالم ، وفي كل فترة من فترات التاريخ الاسلامي ، من يحمل راية الجهاد والتجديد ، ويقود حركة الاصلاح والدعوة ، ويخوض المعسركة ، غير مكترث بالعواقب « فمنهم من قضى نحب ومنهم من ينتظر ، وما بدلو تبديلا(١) .

وقد بشر سبن النبوة بأن الله يقيض لهذه الأمة في كل قرن ـ وهو فترة زمنية ذات اعتبار في حياة الأمم - من يقوى صلتها بهذا الدين وينفخ فيها روحا جديدة ، فقال : « أن الله يبعث لهذه الأمة على كل رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها »(٢) .

وهو الكتاب الذي منع من الانحراف مع تيار الفساد والضلالة، والترف والجاهلية ، ونفخ روحا جديدة في أجساد ضعيفة ، وأشعل شعلة الايمان والحماس في همم هامدة ، وقلوب خامدة .

### اتصال تاريخ الاصلاح والتجديد في الاسلام ، وسره :

« ان تاریخ الاصلاح والتجدید متصل فی الاسلام ، والمتقصی لهذا التاریخ لا یری ثغرة ولا ثلمة فی جهود الاصلاح والتجدید ، ولا فترة لم یظهر فیها من یعارض التیار المنحرف ویکافح الفساد الشامل ویرفع صوت الحق ، ویتحدی القوی الظالمة ، أو عناصر الفساد ، ویفتح نوافذ جدیدة للتفکیر ، والدارس لهذا التاریخ والمتتبع لحوادثه وشخصیاته لا یعرف عهدا قصیرا ساد الظلام فیه علی العالم الاسلامی ، وخبت مصابیح الاصلاح ، وخفتت أصوات

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، ولعلماء الاسلام بحوث ورسائل فى شرح هذا الحديث وذكر من كان مصداقه فى تاريخ الاسلام ، تجلت فيها أذواقهم واتجاهاتهم •

الحق ، ومات الضمير الاسلامي ، وتبلد الشعور ، وأضرب الفكر الاسلامي عن العمل ، أن هذه الثغرات التي قد نشعر بهافي دراستنا العابرة للتاريخ الاسلامي ، وفي نظرتنا العجلي في كتبه ، ان مردها الى منهاج التأليف الذي اتخذه المؤرخون للاسلام قديما وحديثا ، ودرجت عليه الأجيال ، أن النقص في التأليف وليس في التاريخ ، أو بكلمة أخرى : إن المسؤلية على المؤرخين والمؤلفين ، لا على المجددين والمصلحين ، الذين ظهروا حينا بعد حين ، وحفظوا على الاسلام جدته وشبيابه ، وقضوا على كثير من الفتن والبدع والمؤامرات والتحريفات، حتى أصبحت مطمورة في ركام الماضي ، لا يهتدي اليها أحد في هذا العصر الا بعد يحث وعناء ، وكثير من أفراد هذا الجبل لم يسمعوا بأسمائها ولا يعرفون حقيقتها الا بشق الأنفس ، واجهاد العقــل والعين ، وقد كان بعض هذه المذاهب وبعض الحركات تتمتع بحماية الملاط ، وتستند الى الملك والسلطان والمال والجاه ، وقد كانت في عصرها صاحبة حول وطول ، ولكنها طويت ـ بفضــل جهود هؤلاء المسلمين المصلحين المخلصين \_ في صحائف الماضي ، وأصبحت موضوع علماء الآثار ، لا محل لها الا في المتاحف والصحائف»(١) خ

## جناية عقيدة استمرار النبوة أو « الامام المنتظر » على الشعور بالسئولية ، وقوة مقاومة الفساد :

ولا شك أن الفضل في اتصال تاريخ الجهاد والتجديد ، والبطولات والمغامرات ، في سبيل اعادة الأمور الى نصابها ، والمياه الى مجاريها الطبيعية ، والأخذ على يد الظالم ، والانتصار للمظلومين في تاريخ الاسلام ، يرجع الى اعتبار الأمة ـ خاصة العلماء منها ـ نفسها مسئولة عن اقامة الحق والعدل ، والموازين القسط ، والأمر

<sup>(</sup>١) مقتبس من « رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ص ٢٧ ·

بالمعروف والنهى عن المنكر ، والدعوة الى الدين الحالص ، لا تنتظر لذلك نبيا جديدا يبعث ، وقوة غيبية تتصل بالسماء اتصالا مباشرا، ولا تعتمد فى ذلك على شىء غامض يجل عن العقول والظواهر ويدق فهمه ، فيقوم على مجرد التقليد والتقديس •

والأمم والطوائف ـ الاسلامية وغير الاسلامية ـ التي تمسكت يمثل هذه العقائد، لم تعتبر نفسها مسئولة ولا مكلفة لحاربة الباطل وقوى الشر، واقامة الحق والعدل، وعاشت في عالم الخيال والأماني والأحلام قرونا طويلة، واستسلمت للأوضاع الفاسدة، وأخلدت الى الدعة والراحة والتواكل، وضعفت في تاريخها حركة الاصلاح والتجديد، وخفضت أصوات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويحار المتبع لتاريخها في فهم السر في هذا الفسراغ الذي لا يحمل على مجرد مصادفة، ويعجز عن تعليله، وما ذلك الا لاعتماد يحمل على مجرد مصادفة، ويعجز عن تعليله، وما ذلك الا لاعتماد علوم الأسرار والأمانة الباطنة، والصلة السرية بينه وبين فاطر علوم وصاحب الرسالة ما لا يحمله غيرها، وستفاجى العالم بظهورها في وقت مناسب، وتقلب الأوضاع(١) •

ولا شك أن قضية نبى جديد ، وأنبياء جدد ، وعقيدة استمرار النبوة ونزول الوحى والمكالمات والمخاطبات الالهية التى أسس عليها بعض المدعين نبوتهم ، واستدلوا بها فى صدق دعواهم ، أدق وأخطر، وأعمق تأثيرا فى العقول والنفوس ، فانها تضعف ثقة هذه الأمة

<sup>(</sup>۱) وخير مثال لهذا الاعتقاد والاعتماد ، ما يعتقده الشيعة الامامية في الامام الغائب ، وهو الامام الثاني عشر في اعتقادهم ، فيعتقدون أنه برجوعه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ، وهو محمد المهدى ابن الحسن العسكرى ، ولد ببغداد سنة ٢٥٥ هد ويعتقدون أنه دخل مع أمه سردابا في « سامراء » ولم يعد الى الآن وهو خي لم يمت ( اقرأ « أصل الشبيعة وأصولها » للشبيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ٢ - ١٠٩ ) .

بصلاحية دينها وشريعتها ، وخلود رسالتها ، واستغنائها عن نبوة جديدة ، وعن تعليمات جديدة من السماء ، وتحدول بينها وبين اعتمادها على طاقتها وصلاحيتها وكفاحها ، من حيث تشعرون ومن حيث لا تشعر ، هذا عدا أن امكان ذلك يجعلها فريسة للأدعياء والمحترفين ، والمحترفين المشعوذين ، ولعبة لدهائهم وذكائهم •

#### رحمة بالأمة الاسلامية ومنة عليها:

فكان من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة ومن خصائصها سد هذا الباب الى الأبد ، والاعلان السافر الصريح الواضح البين بأن النبوة قد ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأن الدين قد أكمل للمسلمين قبل أن يفارق الرسول هذا العالم ، ويلحق بالرفيق الأعلى وأن الله قد أتم نعمته على هذه الأمة ، فلا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا أمة بعد الأمة الاسلامية ، وتلك نعمة حسيد المسلمين عليها حكماء اليهود وفقهاؤهم الذين عرفوا بلاء اليهود من أدعياء النبوة ومتزعميها في العالم اليهودي ، وما جر ذلك من بلبلة فكرية واضطراب عقائدي ، وصراع مذهبي ، وتمزق اجتماعي ، فقد جاء في الحديث الصحيح: « جاء رجل من اليهود الى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ فقال: يا أمر المؤمنين انكم تقرأون آية في كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت ، لا تخذنا ذلك اليوم عيدا ، قال : وأي آبة ؟ قال : قوله : « البوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي » فقال عمر - رضى الله تعالى عنه - : « والله اني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عشيــة عرفه في يـــوم جمعة »(١) ، وهذا يدل على عظم هذه النعمة وجلالتها ، حتى يتحسر

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ، وأصحاب الصحاح والسنة ، والامام أحمد ، واللفظ لأحمد

علماء اليهود ، وبحسدوا المسلمين عليها ، كما أنه يدل على أن الأديان السابقة لم يكن لها حظ من هذا الاعلان والضمان ، والكرامة والكفالة ، وكان ذلك بطبيعة الحال ، فانها كانت في دور النشوء والارتقاء ، وكانت السلالة البشرية في دور التطور والانتقال ، وكانت الرسالة الأخيرة الخاتمة التي فصلت على أكبر قامة وأدق مقياس لم تنزل بعد ، وتلك مزية خص الله بهامحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل وخاتم النبيين ، وأكرم الله بها هذه الأمة ، آخر الأمم وأوسطها .

#### الحارس من الفوضي الفكرية:

لقد بقيت عقيدة ختم النبوة تحرس هذا الدين من غائلة المبتدعين ، وفتنة المتنبئين والمتزعمين ، وتحرس هذه الأمة من الفوضى الفكرية والدينية ، التى كانت الأمم السابقة والديانات السالفة فريستها ، واستطاع هذا الدين واستطاعت هذه الأمة بفضل هذه العقيدة – أن تقاوم المؤامرات الدقيقة ، وتحتمل الصدمات العنيفة ، وبقيت وحدة في الدين والعقيدة ، لم تواجه ثورة داخلية أو اضطرابا فكريا – الا ما كان من الباطنية في العهد القديم – ولا تنقسم هذه الأمة في الأمم ، لكل وجهتها ، ولكل مركزها الروحي ومصدرها العلمي والثقافي ، ولكل تاريخ منفرد وماض مختلف ،

#### فضل عقيدة ختم النبوة على المدنية:

وقد بعثت هذه العقيدة في الانسان الثقة ببلوغه سن الرشد، وكان ذلك حافزاللانسان على التقدم في مضمار المدنية ، والاعتماد على العلم ، والتجربة في الحياة اليومية ، فليست حاجة العالم اليوم أن ينتظر وحيا جديدا من السماء فيرفع بصره اليها ، وانما حاجته اليوم أن يفكر في مواهب هذا الكون وطاقاته التي خلقها الله تعسالي

ليشغلها الانسان في صالحه ، ويستخدمها لحوائجه ، كما أن حاجته اليوم أن يفكر في نفسه ، وينظر الى الأرض لبناء حياة أفضل ، تقوم على أساس من الدين والأخلاق ، ان الاعتقاد بانتهاء النبوة يبعث في الانسان روح الطموح والتقدم ، ويحثه على بذل مواهبه ، ويعين له المجال السليم لكفاحه وجهوده .

لولا عقيدة ختم النبوة لفقد الانسان ثقته بنفسه ، وبقى فى ريب دائم ، وظل شاخصا ببصره الى السماء ، بدلا من أن ينظر الى الأرض ، وفقد ثقته بمستقبله ، وثارت شبهات وشكوك حوله، ووقع فريسة المتنبئين على الدوام ، ولا يظهر متنبىء يؤكد له « أن الروضة الانسانية كانت ناقصة ، فجئت وبلغت الى كمالها »(١) الا أنه يضطر الى اعتقاد أن هذه الروضة اذا كانت ناقصة الى الآن ، فأى ضمان لكاملها في مستقبل الحياة الانسانية ،

وهكذا يستمر انتظاره لمن يبلغ بهذه الروضة الى حد الكمال ، دون أن يتمتع بأزهارها وأثمارها ، ودون أن يهمه سقيها وريها • يقول الدكتور محمد اقبال في كتابه « تجديد الفكر الديني في الاسلام » :

« أن النبوة في الاسلام لتبلغ كمالها الأخير في ادراك الحاجة الى انهاء النبوة نفسها ، وهو أمر ينطوى على ادراكها العميق ، لاستحالة بقاء الوجود معتمدا الى الأبد على مقود يقاد منه ، وأن الانسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله هو ،ان ابطال الاسلام للرهبنة ، ووراثة الملك ومناشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام ، واصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الانسانية ،

<sup>(</sup>١) من كلام متنبى، الهند المرزا غلام أحمد القادياني في شعر له ٠

كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة »(١) ·

#### فتنة التنبئين الكبرى:

لم يمتحن الاسلام والمسلمون في تاريخ الاسلام الطويل بفتنة أعظم وأدق من فتنة المتنبئين ، الا أن دعوة أكثرهم لم تلقى نجاحا يذكر ، وقد ماتت في مهدها ، ولم يبق لها عين ولا أثر ، ولكن الشأن يختلف فيما يختص بمتنبيء شبه القارة الهندية في القرن التاسع عشر والعشرين : المرزا غلام أحمد القادياني ( ١٨٤٠ \_ التاسع عشر وسياسية اقتضت ذلك(٢) .

فقد فتح باب النبوة على مصراعيه ، وقال : « ان اتباع النبى صلى الله عليه وسلم يمنح كمالات النبوة ، وان العناية بذلك والاهتمام ينحت الأنبياء الجدد ويخلقهم »(٣) ، وقال نجله وخليفته المرزا بشير الدين محمود : « لقد اعتقدوا أن كنوز الله قد نفدت ، ما قدروا الله حق قدره ، انكم تتنازعون في نبى واحد ، وأنا أعتقد أنه سيكون هنالك ألف نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم »(٤) •

وقد أحدث ذلك فوضى فى النبوة ، وفقدت كلمة « النبوة » جلالتها وحرمتها وقداستها ، وأصبحت ألعوبة وعبثا ، وهان على الناس بصفة عامة بعد المرزا أن يتنبأوا ، وما عرفنا فى التاريخ الهندى الذى لا يزال محفوظا الى حد كبير المخصية أنكرت ختم النبوة ، وتجرأت على تأسيس دين جديد ، سوى الامبراطور «أكبر» غير أنه لم يدع النبوة ، كما ادعاها المرزا بصراحة وتنظيم ، ولكن

<sup>(</sup>١) « تجديد الفكر الديني في الاسلام » ترجمة عباس محمود • ص ١٤٤ •

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب المؤلف « القادياني والقاديانية » •

<sup>(</sup>٣) « حقيقة الوحى » للمرزا غلام أحمد ، ص ٩٦ .

۱۳ س ۱۳ میلافت ، ص ۱۳ ۰

المرزا هو أول من فتح هذا الباب بوجه عسام ، ونهض عدد من المتنبئين ، وقد عد منهم الاستاذ محمد اليساس البرنى الى عام ( ١٩٣٦ م - ١٣٥٥ هـ ) سبعة ، ولا شك أنه لم يكن احصاءا دقيقا ، والا فان قام أحد باحصائهم بشيء من الاهتمام والدقة ،لوجد في نفس مقاطعة « بنجاب » أكثر من هذا العدد بكثير .

« لقد نشأ في جماعتنا كثير ادعوا النبوة ، وأعتقد أنهم ليسوا في الدعوى كاذبين غير واحد منهم ، وفي الحقيقة انهم ألهموا في أول الأمر ، ولا عجب اذا كان هذا الالهام باقيا الى الآن ، ولكن الخطأ الذي وقعوا فيه هو أنهم أخطأوا في فهم تلك الالهامات ، وأنا شخصيا أعرف بعض هؤلاء حتى أستطيع الاقرار باخلاصهم وخشيتهم لله ، ولا يدرى ما في قلوبهم الاالله ، سوى أنهم كانوا في بادىء الأمر مخلصين ، وكانت بعض الهاماتهم من الله ، ولكن الذي سيب خسارتهم هو أن حكمتها خفيت عليهم فعثروا «(١) ،

# فتنة « الكالمات والمخاطبات الالهية » ورؤية البارى تعالى في الدنيا:

ويعرف المطلع على التاريخ الفكرى وتاريخ التصوف ما الاسلامي وغير الاسلامي ما أن الاتصال بعسالم الغيب عن طريق الرياضات والمجاهدات ، وتلقى الالهام والكلم ، والهتافات والأصوات من هذا العالم ، كان مدخلا واسعا للأوهام والمغسالطات

<sup>(</sup>۱) « الفضل » أول يناير ١٩٣٥ م •

والتناقضات ، ودخل منه الشيء الكثير من الأضاليل والأباطيل عن قصد وعن غير قصد ، كان من الصعب دائما التمييز بين مصادرها ودرجاتها ، وما هو من الله ، وما هو من الشيطان(١) ، وما هو نابع عن العادات والمألوفات، والعلم السائد والثقافة المنتشرة والعقائد التي نشأ عليها هذا «الملهم » أو « المحدث » أو « المكسوف له » وقد بين علماء هذا الشأن الذين سلكوا هذا الطريق أن التجرد عن تأثير العوائد والعقائد والبيئة في تلقي هذه « المغيبات » وفهمها يكاد يكون مستحيلا(٢) ،

<sup>(</sup>۱) وقد أشار إلى هذا الامكان الدكتور محمد اقبال الذي كان من كبار علماء الفلسفة في العصر الحديث ، فقال : « اني أعترف بأن مؤسس الجماعة الأحمدية (القاديانية) سمع صوتا ولكن الحكم بأن هذا الصوت كان من عند الله الذي بيده الحياة والقوة ، أم كان مصدره الافلاس الروحي الذي كان سسائدا في الناس ، يتوقف على هذه الحركة التي خلقها هذا الصوت ، إلى أن قال : « إذا أعتقد أن يتوقف على هذه الحركة التي خلقها هذا الصوت ، إلى أن قال : « إذا أعتقد أن الانحطاط والزوال (حرف اقبال ص ١٥٧ – ١٥٨ ) • وأبلغ من ذلك ما قاله في البيت : « أعاذ الله من الهام ملهم نشأ وعاش في حكم أجنبي ، فانه أضر بالائهم ، وأشد فتكا بها من الفاتحين الوحوش أمثال « جنكيز » و « هولاكو » •

<sup>(</sup>۲) لقد شرح الامام الرباني الشيخ أحمد السرهندي (م ١٠٣٤ هـ - ١٠٣٩ م) هذه النقطة شرحا وافيا في بعض رسائله وجاء باشارات بليغة في هـذا الموضوع تقوم على التجربة الشخصية والعلم العميق والاطلاع الواسع ، انه يرى أن العقل المجرد والكشف المجرد شيئان يندر وجودهما ووقوعهما ، ومن المصادفة العجيبة والتوارد الغريب أن الفيلسوف الألماني الشهير « كانت » ( ١٧٢٤ – ١٨٠٤ ) والتوارد الغريب أن الفيلسوف الألماني الشهير « كانت » ( ١٧٢٤ – ١٨٠٤ ) (قته بالعقل المجرد ، وقدرته على التعبير والحكم متحردا عن البيئة والمجتمع ، والتراث ، والعسادات والمعتقلة المجرد والحكم متحردا عن البيئة والمجتمع ، والتراث ، والعسادات والمعتقلة النقل كتساب نقد العقل المجرد في قضية الكشف المجرد والإلهام المجرد ، لانه سار على هذا الدرب ، وجرب هذه الامور بنفسه ، وأهل مكة أدرى بشعابها ( اقرأ رسالته الى الشيخ عبد الله والشيخ عبد الله من أبناء الشيخ الكبير عبد البساقي النقشبندي الدهلوي ما رقم ٢٦٦ سالحلد الأول ) ،

وكل من جعل هذه « المكالمات والمخاطبات الالهية » أو رؤية البارى تعالى شرطا للهداية أو للنجاة ، أو لكمال الايمان(١) ، وأسس على ذلك نبوة جديدة أو دعوة جديدة ، وألزم ما لم يلزم ، وجنى على هسندا الدين الذي هو عام للبشر جنماية عظيمة ، وأفقده بساطته وسهولته ، وعمومه للبشرية ، وفتح بابا واسعا للفساد والاضطراب والفوضى ، كما فعل المرزا غلام أحمد القادياني ، فقد جعل « المكالمات والمخاطبات الالهية » شرطا لصحة الديانة ، ونتيجة طبيعية للعمل بالأحكام الشرعية ، والسعى في العبادة ، وزعم أن الدين الذي الإ توجد فيه هذه المخاطبات الالهية ، انما هو دين باطل وميت ، بل هو دين الشيطان المؤدى الى جهنم ، واذا كان أتباع دين لم يتشرفوا بهذه النعمة رغم عباداتهم وعلمهم بالأحكام الشرعية ، فانما هم في جهل وغواية (٢) .

وتهافت هذا الرأى وسخافته غنية عن الرد عليه ، وبسط القول فيه ، وحسب القارىء أن الصحابة ـ رضى الله تعالى عنهم ـ الذين كانوا زرع النبوة وغرس القرآن ، والجيل المثالى في تاريخ

<sup>(</sup>۱) كسا فعل ذلك السيد محمد بن يوسف الحسيني الجونفوري ( ١٨٤ - ٩١٠ هـ ) فادعى أن الانسان اذا لم يسعد بالمساهدة الالهية ولم ير البارىء تعسالى بالهين أو بالقلب في اليقظة أو في المنام فليس بمؤمن ، وقد أحدث ذلك اضطرابا عظيما في المجتمع الاسلامي الممتد من شرق الهنسد الى غرب أفغانستان في القرن العاشر الهجري ، وأصبح الشغل الشاغل للمسلمين ، العلماء منهم والسلاطين ، وكان السيد المشار اليه صاحب صدق وعزيمة ، واستعداد باطني عظيم ، وكان له شأن رفيع في التأثير في النفوس والقلوب ، والدعوة الى الله ، وايثاد مرضاته على غيره ، والزهد في الدنيا وأسبابها ، والهجرة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المكر ، الا أنه شبه له في فهم ما كان يكشف له أو يسمعه ، فادعى أنه « المهدى الموود » الذي يظهر في آخر الزمان ، وغلا في دعوته ، واشترط ما ليس بشرط ، وكلف المسلمين بما لم يفرضه الله عليهم ، ولم يطالبهم به ( اقرأ ترجمته في الجز» الرابع من نزمة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني ) •

<sup>(</sup>٢) اقرأ كتاب « براهين أحمدية » للمرزا غلام أحمد القادياني ج ٥ ص١٨٣٠ -

البشرية ، وعلى أكتافهم قام الاسلام ، لم يدعوا هذه « المكالمات والمخاطبات » ورؤية البارى تعالى بالعين أو القلب ، ولم ينسب التاريخ اليهم ذلك ، ولم يعرف عنهم التنافس فيه أو الحرص عليه ، أو التأسف على فواته ، فكيف بمن جاء بعدهم ، ولم يبلغ شاوهم في الدين والعلم(١) .

وقد لوحظ في التاريخ مرارا أن كل دعوة متطرفة قامت على مثل هذه الدعاوى والافتراضات والتجارب الشخصية ، لم تفد الا انشاء طائفة متطرفة تنشق عن المسلمين وتنابذهم ، وقد تكفرهم ، وتتحول على مر الزمان ديانة مستقلة ، وتصبح مشكلة جديدة في المجتمع الاسلامي والانساني تعيى كبار العقدلاء والقادة حلها والتغلب عليها (٢) ، ولا تخدم مصلحة من مصالح الانسانية واصلاح النفوس والدعوة الى الله (٣) .

#### الالهام الجماعي لمصلحة الاسلام والمسلمين:

وقد أكرم الله بنصيب كبير من « الالهام الجماعي » الذي لاخطر فيه ولا ضرر ، وهو أن يلهم عدد من أصحاب النفوس الزكية ، والقصد الصالح والعلم الراسخ الصواب فيما تحار فيه الألباب ، وتختلف فيه الآراء والسعى وراء عمل فيه مصلحة الاسلمين وتقوية للدين وذب عن حوذته ، فيشعرون باندفاع الى القيام بهذا العمل ، لا يستطيعون له قهرا ولا دفعا ، وكأنهم مضطون الى ذلك محاسبون عليه ، فيبندلون في ذلك النفس

<sup>(</sup>١) اقرأ للتفصيل كتاب المؤلف « القادياني والقاديانية » الباب الرابع ، الفصل الثاني -

<sup>(</sup>٢) وقد عالجت حكومة باكستان هذه المشكلة بفصل الطائفة القاديانية عن المسلمين واعتبارها أقلية غير مسلمة ، رسميا ، وهذا عند كتابة هذه المقالة .

<sup>(</sup>٣) اقرأ تاريخ الحركات الهدامة في الاسلام وفي الديانات الأخرى .

وقد يكون ذلك بعدد قليل كما وقع في قضية الأذان لعبد الله ابن زيد بن عبد ربه ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ، فقد توافقت رؤياهما ، ولقن كل واحد منهما كلمات الأذان في المنام ، ووافق عليه رسول الله صلى الله عليـــه وسلم واستحسنه ، فشرع الأذان الذي ينادي به للصلاة في العالم الاسلامي اليوم(١) ، وكما وقع في أمن ليلة القدر ، فقد روى الشبيخان عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر » وقريب من ذلك أمر صلاة التراويح التي ثبت أصلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تركها بعد ثلاثة أيام لئلا تفرض على أمته فرضا فتشق عليها (٢) ، وكان المسلمون يصلونها فرادي ، فجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليها ، وكانت اشارة عمر على ذلك الهاما من الله وتوجيها " منه ، فكان في ذلك خبر كثير ، وألهم الله السيلمين المحافظة على هذه الصلاة بجماعة ، والحرص عليها ، وحتم القرآن فيها ، وكان عاملا كبرا من عوامل حفظ القرآن والمحافظة عليه ، والسبق فيه ،واحياء ليالي رمضان ، ويرى الفرق واضحا بين أهل السينة الذين أخذوا بسنة التراويح، وبين الطوائف التي أنكرتها، في انتشار حفظ القرآنِ ، وتدارسه والاهتمام به ٠

<sup>(</sup>١) اقرأ الحديث الطويل الذي رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة.

 <sup>(</sup>۲) اقرأ ما رواه البخارى ، عن عائشة رضى الله عنها فى « باب فضل من قام مضان » •

وقد يكون ذلك بعدد كبير وجم غفير يستبعد العقل السلم الواطؤهم على الكذب، أو تآمرهم على الشره، فيعلود ذلك على الاسلام والمسلمين بنفع عظيم وخير كثير، أو تسد به ثلمة في نغر الاسلام، أو يزال به وهن يدخل على المسلمين، أو يحقق مقصدا من مقاصد الدين العظيمة، ومن أمثلة هذا الإلهام الجماعي المبارك، الذي ألهم به عدد لا يحصى كثرة من العلماء الراسخين والعاملين المخلصين جمع القرآن في المصاحف في زمن أبي بكر، وجمع الحديث وتدوينه في القرن الأول والثاني الى ما بعدهما، واستنباط الأحكام والاجتهاد الفقهي من القرن الأول الى عصر المجتهدين وأئمة المذاهب في القرون الأولي، ووضع علم النحو، وعلم القراءات، وأصول الفقه، الى غير ذلك من العلوم النافعة الضرورية، لحفظ سلمة اللغة التي نزل بها القرآن، وصيانة القرآن من اللحن والفوضي وكتأسيس المدارس وتأليف الكتب، وطرق نشر العلم، وغير ذلك مما اقتضته الأحوال، واختلاف الزمان والمكان،

وكالعناية بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ، وتبيين غوائل النفس ومكائد الشيطان ، والربانية الصافية التى لا تشوبها البدع حتى أصبح ذلك علما مستقلا ، وتخصص له رجال بلغوا فيه درجة الاجتهاد ، واعتبروه أكبر عبادة وأعظم جهاد ، فأحيى الله بهم موات القلوب ، وشفى بهم أعلاء الارواح ، نشطوا فى الدعوة الى الاسلام ، فانتشر بهم الدين الحنيف فى أنحاء العالم البعيدة ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وكان لهم فضل خاص فى انتشار الاسلام فى شبه القارة الهندية ( وخاصة فى المناطق التى لم يغزها جيش السلامي ك « كشمير » و « بنغال الشرقية » ) وفى جزر المحيط الهندى ، وقارة افريقيا ، وكان لهم فضل كذلك فى مقاومة قوى الباطل وكلمة حق عند سلطان جائر ، ومواجهة الزحف الاجنبى(١) \*

<sup>(</sup>١) اقرأ تفصيل ذلك في فصل « بطولة وكفاح ، لا بطالة واستسلام » في كتابنا « ربانية لا دهبانية » طبع دار الفتح ــ بيروت ١٣٨٨ هـ •

وكالرد على الفرق الضالة ، والفلسفات الالحادية المثيرة للشكوك والشبه ، الناشرة للاضطراب في العقيدة والوهن في العمل ، وقد تجرد لذلك خيار المسلمين علما وذكاء ، ومقدرة علمية وقوة ايمان ، فكان كل ذلك الهاما من الله ، تكرم به جماعة كبيرة من المسلمين في كل دور من أدوار التاريخ الاسلامي ، وفي كل مركز من مراكز العلم والحضارة ، فكان دليلا على عناية الله بهذه الأمة التي هي آخر الأمم وأمل الانسانية ، وعلى مكانتها من الله ، وهذا الالهام لم ينقطع والمدد الالهي الذي لم يتخلف ، دليل ساطع على ختم النبسوة وانقطاعها بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، لا يوجد له نظير بهذا الوضوح والاستمرار في الأمم السابقة ، اذ لم يكن في حاجة اليه، فقد كانت سلسلة النبوة مستمرة ، والنبوة باقية ،

#### التفريق بين السلمين:

والتكفير، والعصبيات الدينية (١) ٠

لقد أحس بخطر القاديانية الأستاذ محمد على اللاهورى(٢) ، وأبداه في احدى مقالاته بكل قوة ووضوح ، غير أنه لم يفكر أن فاتح هذا الباب انما هو امامه المرزا غيسلام أحمد ، وأنه هو أول شخص عرض فكرة استمرار النبوة كحركة ودعوة ، يقول الاستاذ محمد على يناشد أهل البصيرة والانصاف :

«أنسدكم بالله ، أن صبح الاعتقاد بأن النبوة لم تنقصع ، وأن الإنبياء لا يزالون في غدو ورواح إلى هذا العالم ، كما طرح بذلك محمود أحمد(٣) في » أنواز الخلافة » أفلا تزال هذه الطوائف التي تعد بالآلاف تكفر بعضها بعضا ، وتغيب الوحدة الاسلامية ؟ نفرض أن هؤلاء الأنبياء يبعثون في الجماعة الأحمدية ( القاديانية ) وحدها، أفلا تمزق بذلك الجماعة الأحمدية نفسها ، أنكم لا تجهلون السنن القديمة ، وتعرفون كيف كان الناس ينقسمون بين موافق ومعارض

<sup>(</sup>۱) وقد كان العلامة الدكتور محمد اقبال الشساعر الفيلسوف ، دقيق النظر جدا في قوله الماثور: « اننا نعتقد أن الاسلام دين أوحى الله به ، ولكن وجدود الاسلام كمجتمع أو أمة يتوقف على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم · واعتقاد أنه كان آخر الرسل وخاتم النبيين ، وهو خط التحديد الدقيق بين الدين الاسلامي والديانات الانحرى ·

<sup>(</sup>٢) هو أمير الفرع اللاهورى الذى يسمى « الجماعة الأحمدية اللاهورية » وهو صاحب ترجمة القرآن الانجليزية المعروفة ، وتفسير « بيان القرآن » وعؤلف التيرة ، وهو لا يقول بنبوة المرزا غلام أحمد ، ويؤول ما صدر عنه من تصريحات في هذا الصدد ، انما يعتقد أنه كان « المسيح الموعود » ، ومجدد القرن الرابع عشر الاعظم ، والمصلح الاكبر •

<sup>،</sup> اقرأ لمعرفة آرائه وتأويلاته في القرآن ، الفصل الثالث من الباب الرابع من كتاب « القادياني والقاديانية » •

<sup>(</sup>٣) هو نجل المرزا غلام أحمد القادياني ، وخليفته الثاني ٠

على مبعث نبى ، إن الله الذى قضى بتوحيد شعوب العالم وأممه ، أيمزق المسلمين ويقطعهم اربا اربا ، يكفر بعضهم بعضا ، وتتوتر بينهم العلائق والصلات ، وتصبح الأخوة الاسلامية أثرا بعد عين ؟ اعلموا اذا كان الله قد وعد لهذا الدين بأن يظهره على الدين كله ، وهو لا يخلف الميعاد ، فإن الاسلام لا يبتلي بهذه المحنة ، ولا يأتى يوم ينفرد كل نبى بحزبه ، وتتوزع المسلمين دعسوات مختلفة ، ورايات مختلفة ، ومراكز روحية مختلفة ، ويصبح كهنتها محتكرين للايمان والنجاة ، يكفرون سائر المسلمين ه(١) .

والحاصل أن عقيدة انتهاء سلسلة النبوءات ، وتعليم البشر العقائد والشرائع عن طريق الوحى والملائكة والروح الأمين ، وما تتوقف عليه نجاتهم فى الآخرة ، على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب العربى الهاشمى القرشى \_ عليه الف الف صلاة وسلام \_ وانقطاع النبوة والأنبياء بعده ، وكونه خاتم الرسل ، وموضح السببل ، وامام الكل ، من أجل مواهب الله تعالى ونعمه على هذه الأمة ، ورحمة بالانسانية الممزقة وترفيه لها ، وتوفير لجهودها وطاقاتها ، من أن تضيع فى غير سدى ، وفيما لم تكلفه ، وجامعة لشمل هذه الأمة المحمدية ، حافظة لوحدتها وأصالتها وقوتها ، باعثة لثقتها بنفسها، وصلاحية دينها وخلوده ، واعتبارها نفسها مسئولة عن اتجاه العالم وموقفه ومصيره ، حافزة على الاصلاح والتجديد ، والجهاد فى سبيل الله فى كل زمان ومكان ، وهو الأساس المتين الذى يقوم عليه البناء الاسلامى ، كمجتمع وأمة ، ورسالة خالدة •

#### ألد أعداء الاسلام:

لذلك كان ألد أعداء الاسلام وأدهاهم وأمكرهم ، وأضر على الاسلام والمسلمين ، وأنفع لأعداء الاسلام والكائدين له من ادعى

<sup>(</sup>١) رد تكفير أهله قبله ١٠ لحمد على ٠ ص ٣٤٠

نبوة جديدة ـ في أي مفهوم من مفاهيمها ـ أو دعا اليها ، وتولى كبرها ·

رصدق الله العظيم:

ر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى الى ولم يوح اليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم ، أخرجوا أنفسكم ، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم أخولناكم وراء ظهوركم ، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيسكم شركاء ، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون »(١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام : ۹۳ \_ ۹۶ .

### فهرس

| ä | مفح |  |
|---|-----|--|

|     | · ·                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------|
| ۳۰  | ـ كلمة المؤلف ﴿                                         |
| ٥   | - دين يبلغ ذروة الكمال ، وأمة تضطلع بأعباء خلافة النبوة |
|     | - اعلان انتهاء سلسلة النبوة على محمد صلى الله عليــه    |
| ٦   | وسلم وانقطاعها بعده                                     |
|     | ـ أساليب القرآن وطرقه في تقرير هـذه الحقيقة وغرس        |
| ٨   | هذه العقيدة                                             |
| ٩   | مسفات لا تليق الا بالنبى الحالد والرسول اثناتم          |
|     | القدوة الدائمة للأجيال البشرية كلهـــا ، وكيف أمكن      |
| ١.  | ذلك ؟                                                   |
|     | صلة الأمة الوثيقة الدائمة بمحمد صلى الله عليه وسلم ،    |
| 1 2 | وما يتصل به                                             |
| ١٥, | وصف القرآن للرسالة المحمدية وما يقتضي ذلك               |
|     | عموم الرسالة المحمدية للأمم والشعوب والطبقـــات ،       |
| ١٧. | ألما واستغناؤها عن تطوير وتعديل                         |
|     | و الصحف السماوية السابقة والقرآن في ميزان العلم         |
| 77  | ۋ والتاريخ                                              |
| 77  | سكوت القرآن عن بعثة نبى جديد                            |
| 77  | الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة                      |
|     | والأمة الاسلامية على انقطاع النبوة                      |

|     | بعد محمد صلى الله عليه وسلم ، واستبشاعها ورفضها        | - 3         |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------|
| 40  | لهذه الدعوى                                            |             |
| ٣٧  | انقطاع النبوة تكريم للانسانية ورأفة بها                |             |
|     | مشكلة كثرة المتنبئين في الديانات السابة وخطرها على     | _           |
| ٤١  | سلامة العقيدة ووحدة الديانة                            |             |
| 27  | ختم النبوة نتيجة حتمية لوضع هذا الدين الكامل           | <del></del> |
|     | حيوية هذا الدين ، وقوة توليده ، وانتـاجه للعارفين      |             |
| ٤٧  | وأصحاب اليقين والمصلحين والمجددين                      |             |
| ٤٩  | اتصال تاريخ الاصلاح والتجديد في الاسلام ، وسره         |             |
|     | جناية عقيدة استمرار النبوة أو « الامام المنتظر » على   | _           |
| ٠   | الشعور بالمسئولية ، وقوة مقاومة الفساد                 |             |
| ٥٢  | رحمة بالأمة الاسلامية ومنة عليها                       | _           |
| ٥٣  | الحارس من الفوضى الفكرية                               |             |
| ٥٣  | فضل عقيدة ختم النبوة على المدنية                       |             |
| ٥٥  | فتنة المتنبئين الكبرى                                  | _           |
|     | فتنة « المكالمات والمخاطبات الالهية ورؤية البارى تعالى |             |
| 70  | في الدنيا                                              |             |
| 9   | الالهام الجماعي لمصلحة الاسلام والمسلمين               | _           |
| 17  | التفريق بين المسلمين                                   | _           |
| 1 & | ألد أعداء الإسلام                                      | -           |
|     |                                                        |             |

#### هذا الكتاب

أن يكون هناك عمر طبيعي وحيوى لكل صور الحياة ٠٠ تلك حكمة الهية بالغة ولازمة لنطق الأشياء ٠٠ فاذا ما انتهى هذا العمر ٠٠ لم تعد هناك حاجة اليها ٠ أما اذا كانت الحاجة اليها قائمة ودائمة ٠٠ فانها تبقى على اختلاف الزمان والمكان ٠٠ تستمر وتنتشر ٠٠ وتورق وتثمر ٠٠٠

وبنفس النطق الذى جرت به هدنه الحكمة على صدور الحياة معرف مرت أيضا على المثل الانسانية معلى من اجلها انزل الله تعالى نعمة النبوة معنفدر مابقيت الحياة الانسانية في مراحلها وظروفها المختلفة تصبو الى نبى جديد معمد رسالة جديدة معمد حاجتها بعد الاسوة الحسنة معمد صلى الله عليه وسلم ، ورسالته الخالدة معالاسلام معالى الله عليه وسلم ، ورسالته الخالدة معالسلام معنفيدة ختم النبوة معنفة تمام وكمال المثل الانسانية معنفيات النبوة في الاسلام بالغة كمالها الاخي معمدكة الحاجة الانسسانية النبوة نفسها معنفيات النبوة النبوة نفسها معادية الانسانية

- Augher

70

المختار الاستشامى ص.ب ۱۷۰۷ القاهرة هاتف ۹۳۲۶۹۳

مطلع الاهسسرام التجاريتي